# الْحَجْ الْكُوعْ عَلَىٰ الْكُونَةُ عَلَىٰ الْكُونَةُ عَالَىٰ اللَّهُ وَعَالَىٰ اللّهُ وَعَالَىٰ اللَّهُ وَعَلَىٰ اللَّهُ وَعَالَىٰ اللَّهُ وَعَلَىٰ اللَّهُ وَعَالَىٰ اللَّهُ وَعَلَىٰ اللَّهُ وَعَلَّىٰ اللَّهُ وَعَلَّىٰ اللَّهُ وَعَلَّىٰ اللَّهُ وَعَلَّىٰ اللَّهُ وَعَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَّىٰ اللَّهُ وَعَلَىٰ اللَّهُ وَعَلَّىٰ اللَّهُ وَعَلَّىٰ اللَّهُ وَعَلَىٰ اللَّهُ وَعَلَّىٰ اللَّهُ وَعَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَعَلَّىٰ اللَّهُ وَعَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَّىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَل

اِعُدَادُ مسعد حسين محمد عَفَااللَّهُ عَنْهُ











محفوظٽة جميع جقوق

الطبعةالأولي ٢٠٠٨

رقم الإيداع ۲۰۰۷/۱۵۲۰۸ الترقيم الدولي 977-331-461-8

المُوالْمُ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِينِّ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ ا المُعَلِّينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ 19،17 مع من : • 1191 من من من المحالات معمد المعالى المُعَلِّمِ وَالْمُونِينِ E-mail: dar\_aleman @ hotmail.com



# مُقتَلِّمْتُهُ

الحمد الله الذي أتم النعمة ، وأولى المنة ، له الحمد في الأولى والآخرة وهو السميع العليم ، تعالى رباً ، وتقدس إلهاً ، علم هواجس الصدور وما تُخفي ، وعلم ظواهر الأمور وما تُبدى ، كل سرٍ عنده علانية ، وكل غيب عنده شهادة ، فلم يستتر عنه شئ ، ولم يشغله شيءٌ عن شيء ، والصلاة والسلام على خير الأنام ، وإمام كل إمام نبينا عليه الصلاة والسلام .

ثم أما بعد: فإن هذه الأمة أعمارها أقصر أعماراً من الأمم السابقة ، ولكن الله بمنه وكرمه عوضها بأن جعل لها كثيراً من الأعمال الصالحة ، والمواسم الفاضلة ، التي يستكثرون فيها من الخير ، فيبارك في أعمارهم ، فكأنهم إن عملوها رُزقوا أعماراً طويلة مباركة ، ومن جملة هذه الأعمال ، الأعمال الصالحة في ليلة القدر التي من أحياها فكأنما عبد الله نيفاً وثمانين سنة ، ومن أحياها كل سنة فكأنما رزق أعماراً كثيرة ، ومن ذلك أيضاً صلة الأرحام ، التي يتحقق من صلتها أمران عظيمان وهما السعة في الرزق ، والبركة في العمر ، ومن رحمة النّبي عَيْكُ على العمل وشفقته على أمته أن دلهم على ما يصلحهم، وما يستكثرون به من العمل الصالح الذي يقربهم إلى الله تعالى . ولحرص أصحاب النّبي عَيْكُ على الخير ، والتسابق والتنافس على الأعمال الصالحة ، كانوا وينه عن أحب الأعمال التي يحبها الله تعالى ، كي يتقربوا بها إليه سبحانه وتعالى .

فعن معاذ بن جبل رَخِ الله عَلَيْ قال: آخر كلام فارقت عليه رسول الله عَلَيْهُ ، أن قلت: أي الأعمال أحب إلى الله ؟ ، قال: ( أن تموت ولسانك رطب بذكر الله ) (١٠).

<sup>(</sup>١) حسن : رواه ابن حبان ( ٢٣١٨ ) ، وابن السنى في "عمل اليوم والليلة " (٢) ، والبزار (٢٩٥ ) والطبراني في " المعجم الكبير" ( ١٠٧٢ ) ، وابن المبارك في " المزهد " ( ١٣٤٠ ) وحسنه الشيخ الالباني في الصحيحة برقم ( ٩٠٦ ) .

وقد جمعت بفضل الله وعونه في هذا الكتاب [ أحب الأعمال إلى الله ] من الأحاديث الصحاح التي تشتمل على الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى ، ويرضاها من العبد ، وقمت بشرحها شرحاً سهلاً مبسطاً كي ينتفع بها القارىء ، ويستفيد منها الواعظ والخطيب ، والله أسأل أن يتقبلها خالصة له سبحانه ، فهو من وراء القصد ، وعليه التكلان .

### وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وكتبسه مسعد حسين محمد غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين





## وَ الْجُهُالِهُ عَالِنَ اللَّهِ تَعَالَى كُلَّ عَلَى اللَّهِ الْجُهَالِ اللَّهِ لَعَالَى كُلَّ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ ا

### الأســبــاب المــوجبــة لمحبــة الله للعبـــد

أخي الكريم: قبل أن أشرع في الكلام عن مضمون هذا الكتاب أود أن أوضح أمراً عظيماً جليلاً، وهو مجمل اعتقاد أهل السُّنَة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته ؛ لأن موضوع الكتاب متضمن لبعض الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى، وهذه المحبة صفة من صفات الله تبارك وتعالى ، وأسماء الله كُلها حسنى ، وصفاته كلها عُلا، وسُميت حُسنى لدلالتها على أحسن مسمى، وأشرف مدلول ، وتوحيد الله في الأسماء يقتضي الإيمان بكل اسم سمى الله به نفسه ، وما دل عليه هذا الاسم من معنى أو صفة ، وبما يتعلق بهذا الاسم من آثار ، وهذا الإيمان هو أصل الدين ، وركن التوحيد ، وأول الواجبات ، وآخر الواجبات .

قال الله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [ الأعراف: ١٨٠] ، وعن أبي هريرة رَخِيْتُكُ قال : قال رسول الله عَيْكُ : ﴿ إِن للله تسعة وتسعون اسما ، مائة إلا واحداً ، من أحصاها دخل الجنة ) (١) .

ومعنى أحصاها: أي حفظها وأطاقها، وتعبد لله تعالى بها وهي الأقوال التي وردت في تفسير هذا الحديث، وورد الإحصاء بمعنى الحفظ، وهو قول البخاري (٢).

لكن لا شك أن من حفظ الألفاظ ولم يقم بحقها في العبادة لم يكن ذلك هو الإحصاء المقتضي لدخول الجنة ، بل يحصيها لكي يتعبد لله تعالى بها ، ويدعو الله تعالى بها، وهذا هو معنى:أطاقها أي أطاق القيام بحق كلَّ منها ، بدعاء الرب تعالى به ، وبشهود آثار هذا الاسم في الوجود ، واستحضار عظمة الله تعالى ،

<sup>(</sup>۱) صحیح : رواه البخاری ( ۱۹۵۷ ) ، ومسلم ( ۲۹۷۷ ) ، والترمـذی ( ۳۵۰۱ ) ، وابن ماجـة ( ۳۸۲۰ ) . وابن ماجـة ( ۳۸۲۰ ) . ( ۳۸۲۰ ) . ( ۲) انظر : معارج القبول ( ۹۸/۱ ) ط . مرکز الهدی للدراسات .

واستحضار قدرته، واستحضار علمه تعالى بالأوائل والأواخر، والظواهر والبواطن. وهذه التسعة والتسعون اسمًا من جملة أسماء الله تعالى ، وحصرها وجمعها لم يرد به حديث صحيح عن النّبي عَيِّكُ ، ولكن جمعها أهل العلم من القرآن والسّنّة كي يتعبد بها الناس ، وينتفعون بها في دعاء الله تعالى ، وكي يطلبها الناس ويجتهدوا في طلبها ، وهذه الأسماء ذكرت في الكتاب والسّنّة ، ولكنها غير محددة بعدد حتى يجتهد الناس في الدعاء بكل الأسماء الحسنى الموجودة في الكتاب والسنّة، لكي يكون بذلك قد دعا الله بالتسعة والتسعين اسماً، وشبيه ذلك قول النّبي عَلَي عكون بذلك قد دعا الله بالتسعة والتسعين اسماً، وشبيه ذلك قول النّبي عَلَي عن يوم الجمعة: (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه) (١) ، حتى وإن قلنا هي آخر ساعة بعد العصر ، فنحن لا نعرفها تحديداً، فالذي يمكث من العصر إلى المغرب يوم الجمعة يذكر الله ، سوف يدرك هذه الساعة ، وكذلك ليلة القدر في العشر الأواخر ، لكن أية ليلة هي لم نعرفها ؟؟ ولكن نطلبها في العشر الأواخر كلها حتى ندرك ليلة القدر . فكذلك لكي ندرك التسعة والتسعين اسماً ، وندعو الله بها ، ونتعبد ليلة القدر . فكذلك لذلك أن نتعبد بكل ما ورد في الكتاب والسّنّة (٢) .

وأسماء الله تعالى ليست منحصرة في التسعة والتسعين اسماً ، ويدلل على ذلك قول النّبي عَلِيّة : ( اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ، ونور صدري ، وجلاء حزنى ، وذهاب همي) (٣) .

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري ( ٦٠٣٧ ) ، ومسلم ( ٨٥٢ ) واللفظ له من حديث أبي هريرة 🥸 .

<sup>(</sup>٢) المنة: شرح اعتقاد أهل السنة بتصرف واختصار ( ٦٢-٦٢ ) للشيخ ياسر برهامي ط . دار الخلفاء

<sup>(</sup>٣) صحيح : رواه أحمد ( ٣٧١٢ ) ، وابن حبان ( ٩٧٣ ) وصححه الشيخ الالباني في الصحيحة برقم ( ١٩٩ )

وهذه الأسماء الحسني دالة على صفات الله تعالى ، وهذه الصفات تنقسم إلى قسمين : صفات ذات ، وصفات أفعال :

### أو لا : مثال لصفات الذات :

كالنفس ، والحياة ، والقدرة ، والسمع ، والبصر ، والوجه ، واليد ، والرجل ، والملك ، والعظمة ، والكبرياء ، والإصبع ، والعين ، والغنى ، والقدم ، والرحمة ، والحكمة ، والقوة ، والعزة ، والخبرة ، والوحدانية ، والجلال . وهي لا تنفك عن الله .

### ثانياً: مثال لصفات الفعل:

كالاستواء ، والنزول ، والضحك ، والجئ ، والعجب ، والفرح ، والرضى ، والحب ، والكره ، والسخط ، والإتيان ، والمقت ، والأسف ، وهذه يقال لها قديمة النوع حادثة الآحاد ، وهي متعلقة بمشيئة الله وقدرته (١) .

ومن هذه الصفات المباركة ، صفة المحبة ، محبة الله تعالى للعبد فهي صفة من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى ، أما محبة العبد لربه فهي حياة القلوب، ونعيم الأرواح، وبهجة النفوس، وقرة العيون ، وأعلى نعيم الدنيا والآخرة ، والمحبة: هي إيثار المحبوب على جميع المصحوب.

وقيل : هي موافقة الحبيب في المشهد والمغيب .

وقيل : المُحِبُّ هو عبدٌ ذاهبٌ ، متصلٌ بذكر ربه ، قائمٌ باداء حقوقه ، ناظرٌ إليه بقلبه ، أحرقت قلبه أنوار هيبته ، فإن تكلم فبالله ، وإن نطق فعن الله ، وإن تحرك فبأمر الله ، وإن سكت فمع الله.

أرُوْحُ وقد ختمتُ على فُؤادى بِحُبِّكَ أَنْ يَحِلَّ بِهِ سِوَاكَا فَلَوْ أَنَّى استطعت عَضَضْتَ طَرْفي فَلَمْ أَنْظُرْ بِهِ حَبِّتَى أَرَاكَا أُحِبُّكَ لا بِبَعْضى بَلْ بِكُلِّى إِنْ لَمْ يُبْقِ حُبِّكَ لي حِراكا

<sup>(</sup>١) الكواشف الجلية عن معانى الواسطية ( ٤٢٩ - ٤٣٠ ) للشيخ عبد العزيز السلمان ط . مكتبة الرياض الحديثة .

### قال ابن القيم - رحمه الله - :

المحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون ،وإليها شخص العاملون ، وإلى علمها شمر السابقون ، وعليها تفاني المحبون ، وبروح نسيمها تروُّح العابدون ، فهي قوت القلوب ، ونسيم الأرواح ، وقرة العيون ، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات ، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات ، والشفاء الذي من عدمه حلَّت بقلبه جميع الأسقام ، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام ، وهي روح الإيمان ، والأعمال ، والمقامات ، والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه ، تَحْملُ أثقالَ السائرين إلى بلاد لم يكونوا \_ إلا بشق الأنفس \_ بالغيها ، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا \_ بدونها أبداً \_ واصليها ، وتُبوئهُمْ من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا \_ لولاها \_ داخليها ، وهي مطايا القوم التي سراهم على ظهورها دائماً إلى الحبيب، وطريقهم الأقوام الذي يبلغهم إلى منازل الأولى من قريب ، تالله ، لقد ذهب وطريقهم الأقوام الذي يبلغهم إلى منازل الأولى من قريب ، تالله ، لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة ، إذْ : لهم من محبة محبوبهم أوفر نصيب ، وقد قضى فيالها من نعمة على الحبين سابغة .

وقال أيضاً ـ رحمه الله ـ : في بيان علامات الحبة . تالله ، ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها المعسرون ، لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد، فلم يرض لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون ، وقام الحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون ثمناً ، فدارت السلعة بينهم، ووقعت في يد ﴿ أَذِلَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [ المائدة : ٤٥].

ولما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى ، فتنوع المدعون في الشهود ، فقيل : لا تقبل الدعوى إلا ببينة ﴿ قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُونَ اللّه فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّه ﴾ [ آل عمران : ٣١ ] ، فتأخر الخلق كلهم ، وثبت أتباع

الحبيب عَلَي في أفعاله ، وأقواله ، وأخلاقه ، فطولبوا بعدالة البينة بتزكية في يُجاهدُونَ في سبيلِ اللّه ولا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائمٍ ﴾ [ المائدة ٤٥] ، فتأخر أكثر المحبين ، وقام المجاهدون ، فقيل لهم : إن نفوس المحبين ، وأموالهم ليست لهم ، فهلموا إلى بيعه ﴿ إِنَّ اللّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَنفُسهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ [ التوبة: ١١١] فلما عرفوا عظمة المشترى ، وفضل الثمن ، وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع ، عرفوا قدر السلعة ، وأن لها شأناً ، فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس ، فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي ، من غير ثبوت يبيعوها لغيره بثمن بخس ، فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي ، من غير ثبوت خيار ، وقالوا : "والله لا نقيلك، ولا نستقيلك" فلما تم العقد ، وسلموا المبيع ، فرزقون الله أمواتا بَلْ أحياءً عند ربّهِم وأضعافها معاً ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ الّذينَ قُتلُوا في سَبيلِ اللّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءً عند ربّهِم فرست شجرة الحبة في القلب ، وسقيت بماء الإخلاص ، ومتابعة الحبيب أثمرت غرست شجرة الحبة في القلب ، وسقيت بماء الإخلاص ، ومتابعة الحبيب أثمرت وفوعها متصل بسدرة المنتهى (١٠) .

وهذه المحبة لها أسباب وموجبات وعلامات وشواهد .

### وإليك أخي الكريم بعض الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها :

أولها: قراءة القرآن بالتدبر ، والتفهم لمعانيه ، وما أريد به ، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ، ويشرحه ، ليتفهم مراد صاحبه منه

ثانيها: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض ، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة ، قال الله تعالى في الحديث القدسي : ( ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ) (٢) .

<sup>(</sup> ١ ) مدارج السالكين ( ٣ / ٦ - ٨ ) لابن القيم ط . دار الكتاب العربي .

<sup>(</sup> ٢ ) صحيح : رواه البخاري ( ٢٥٠٢ ) من حديث أبي هريرة رَبِي .

ثالثها: دوام ذكره على كل حال باللسان ، والقلب ، والعمل ، والحال ، فتصيبه من الحبة على قدر نصيبه من الذكر قال الله تعالى في الحديث القدسي: ( فإن ذكرني في نفسه ، ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملإ ، ذكرته في ملإ خير منه . . . ) (١) .

رابعها: إيثار محابَّه على محابَّك عند غلبات الهوى ، والتسنم إلى محابه ، وإن صعب المرتقى .

خامسها: مطالعة القلب لأسمائه ، وصفاته ومشاهدته، ومعرفتها، وتقلبه في رياض هذه المعرفة ، وميادينها ، فمن عرف الله بأسمائه ، وصفاته ، وأفعاله ، أحبه لا محالة .

سادسها : مشاهدة بره ، وإحسانه ، وآلائه ، ونعمه الظاهرة والباطنة ، فإنها داعية إلى محبته.

سابعها: وهي من أعجبها: انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى.

ثامنها : الخلوة به وقت النزول الإلهي ، لمناجاته ، وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب ، والتأدب لأدب العبودية بين يديه ، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة .

فعن أبي هريرة رَوْظُينَهُ أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال : ( ينزل ربنا تبارك وتعالى كل

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري ( ٧٤٠٥ ) ، ومسلم ( ٢٦٨٦ ) من حديث أبي هريرة ﷺ .

<sup>(</sup>٢) صحيح : رواه البخاري ( ٦٩٤٠ ) ، ومسلم ( ٨١٣ ) ، والنسائي في " الكبري " ( ١٠٦٥ ) .

ليلة إلى سماء الدنيا ، حين يبقى ثلث الليل الآخر ، فيقول : من يدعوني فاستجب له ! ومن يسألني فأعطيه ! ومن يستغفرني فأغفر له ) (1) .

تاسعها: مجالسة المحبين الصادقين ، والتقاط أطايب ثمرات.

كلامهم ، كما يُنْتَقَى أطايب الثمر ، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام ، وعلمت أن فيه مزيداً لحالك ، ومنفعة لغيرك .

عاشرها: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله تعالى.

فمن هذه الأسباب العشرة: وصل المحبوب إلى منازل المحبة، ودخل على الحبيب. وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن، وانفتاح عين البصيرة (٢٠).

<sup>(</sup>۱) صحیح : رواه البخاری ( ۱۱٤٥ ) ، ومسلم ( ۷۰۸ ) واللفظ له ، و أبو داود ( ۱۳۱۰ ) ، و الترمذی ( ۳٤۹۸ ) ، وابن ماجه ( ۱۳۱۰ ) ، وأحمد ( ۷٦۱۱ ) . ( ۲) مدارك السالكين ( ۳ / ۱۷ ) لابن القيم ط . دار الكتاب العربي .







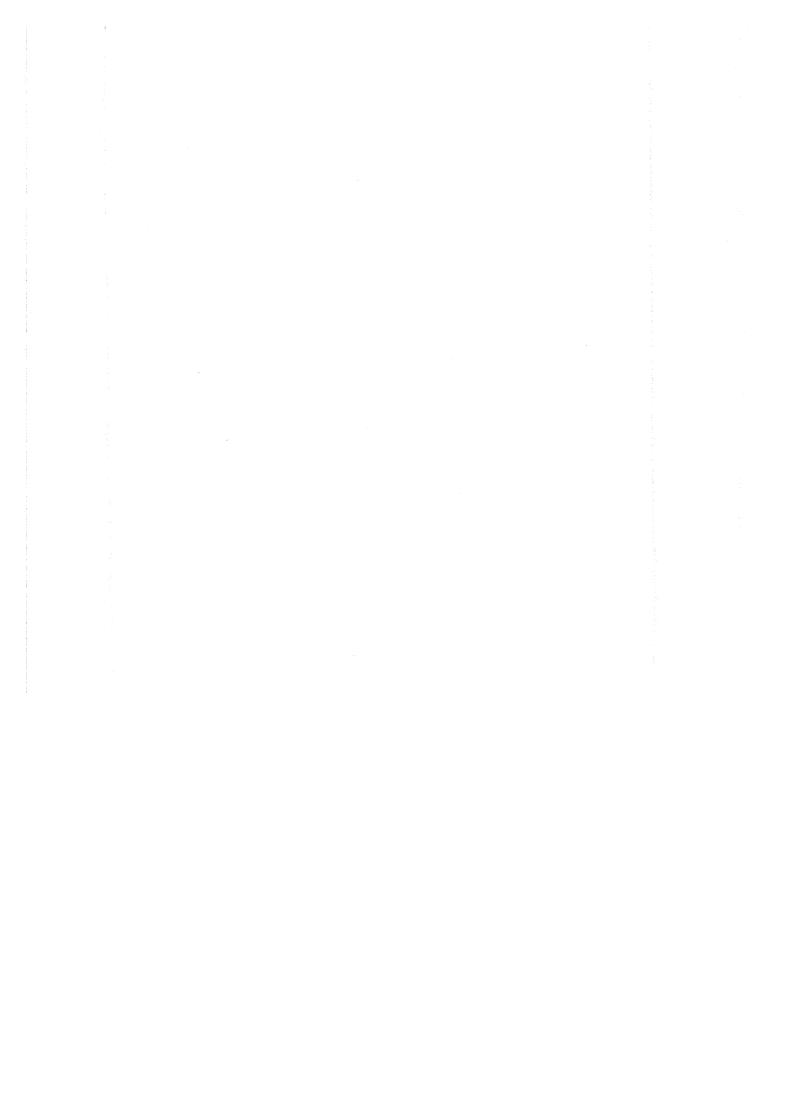

19

# إيمان بالله ، ثم صلة الرحم ، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فعن رجل من خثعم قال: أتيت النَّبي عَيْكُ وهو في رجل من أصحابه فقلت: أنت تزعم أنك رسول ؟ قال : نعم ، قال : قلت يا رسول الله : أي الأعمال أحب إلى الله ؟، قال : الإيمان بالله . قال : قلت يا رسول الله ثم مه ؟ قال : ثم صلة الرحم ، قال : قلت يا رسول الله ثم مه ؟ ، قال : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكو. قال: قلت يا رسول الله: أي الأعمال أبغض إلى الله ؟، قال: الإشراك بالله ، قال: قلت يا رسول الله ثم مه ؟ ، قال : ثم قطيعة الرحم . قال : قلت يا رسول الله ؛ ثم مه؟ ، قال : ثم الأمر بالمنكر ، والنهى عن المعروف )(١).

### أو لا : الإيمان باللّه

فالإيمان في اللغة معناه : التصديق .

قال الله تعالى : مخبراً عن قول إِخوة يوسف لأبيهم : ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادقينَ ﴾ [ يوسف ١٧] .

قال العلامة السعدي - رحمه الله - : أي أنك Y تصدقنا Y .

والإيمان في الشرع: هو الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره .

قال الله تعالى : ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب وَلَكنَّ الْبرَّ مَنْ آمَنَ باللَّه وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلائكَة وَالْكتَاب وَالنَّبيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبّه ذَوي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبيل وَالسَّائِلينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وآتَى

(١) حسن: رواه أبو يعلى في مسنده( ٦٨٣٩) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم (١٦٦). (٢) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ٥٠٤) للعلامة السعدى ط. دار المدنى .

الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ النَّاسِ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧ ﴾ [ البقرة : ١٧٧ ] .

وقال تعالى: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائكته وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ (٢٨٥) ﴾ [البقرة: ٢٨٥] وهذا ما أجاب به الرسول عَيَا الله عبريل لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان.

فعن عمر بن الخطاب وَ عَنْ قال : بينما نحن عند رسول الله عَنْ ذات يوم إِذ السفر . ولا يعرفه منا أحد . حتى جلس إلى النّبي عَنْ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه السفر . ولا يعرفه منا أحد . حتى جلس إلى النّبي عَنْ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ، وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام . فقال رسول الله عَنْ : الإسلام : " أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عَنْ ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ، إن استطعت إليه سبيلاً " . قال : صدقت . قال فعجبنا له يسأله ويصدقه . قال فأخبرني عن الإيمان . قال : " أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره " . قال : صدقت . قال فأخبرني عن الإحسان . قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : فأخبرني عن الساعة . قال : " ما المسئول عنها بأعلم من السائل " قال : فأخبرني عن أماراتها قال : " أن تلد الآمة ربّتها ، وأن ترى الحفاة العراة ، العالة رعاء الشاة ، أماراتها قال : " فالبنيان " قال : ثم انطلق . فلبثت مليا ، ثم قال لي : " يا عمر أتدري من السائل ؟ " ، قلت : الله ورسوله أعلم . قال : " فإنه جبريل . أتاكم يعلمكم دينكم " (١) .

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخارى (٥٠) ، ومسلم (٨) واللفظ له ، وأبو داود (٤٦٩٥) ، والترمذي (٢٦١٠) ، والنسائي (٤٩٩٠) ، وابن ماجة (٣٦) .

فهذا الحديث حديث عظيم في مقام النبوة وتعلم الدين ، فهو فهرس الإسلام ، إذا صح القول ، فقد قسم عَلَي فيه الدين إلى ثلاث درجات: أعلاها الإحسان ، وأوسطها الإيمان، ثم الإسلام، فجعل هناك فرقاً بين مسمى الإسلام ، ومسمى الإيمان ،ومسمى الإحسان، فكل محسن مؤمن ، وكل مؤمن مسلم ، وليس كل مؤمن محسناً، ولا كل مسلم مؤمناً ، فالإحسان يدخل فيه الإيمان ، والإيمان يدخل فيه الإسلام، فالحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين.

فإذا صلح القلب بالإيمان ، صلح الجسد بالإسلام ، لذلك قال عَلَيْكُ في حديث جبريل عليه ، هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم ، وقال عَلَيْ : ( ألا وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب) <sup>(۱)</sup>.

فالإسلام: هو الأعمال الظاهرة، كالشهادتين، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، لقول النَّسي عَيْكَ : (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان ) (٢).

والإيمان : هو الإيمان بالله ،وملائكته ،وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره.

والإيمان : تارة يذكر في القرآن والسُّنَّة مُجرداً ، وتارة يقرن بالإسلام ، وتارة يقرن بالعمل الصالح.

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات وأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٧٧) ﴾ [ البقرة : ٢٧٧]. وقال الله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ

<sup>(</sup>۱) صحيح : رواه البخاري (۲۰) ، ومسلم (۱۰۹۹) ، وأحمد (۱۸۲۸۷) . (۲) صحيح : رواه البخاري (۸) ، ومسلم (۱۲) ، والترمذي (۲۲۰۹) ، والنسائي (۲۰۰۱) .

وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ۞ إِنَّمَا الْمُوَّمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيَمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ﴾ ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ﴾ ذُكرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ﴾

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ والْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْمُتَصَدَّقِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَافِظَينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَاللَّاكَرِينَ اللَّهَ وَالْمُتَصَدَّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظَينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَاللَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَاللَّهَ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظيمًا (٣٠) ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وقال الله تعالى: ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنًا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤ ﴾ [الحجرات: ١٤]، وعن أبي هريرة رَخِيفُكَ، عن النَّبي عَلِيهُ قال: ( الإيمان بضع وسبعون شعبة ، أو بضع وستون شعبة ، فأفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ) (١).

وعن أنس بن مالك رَخِ فَيْ قَالَ النَّبِي عَلَيْكَ : ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ، والناس أجمعين ) (٢) .

وعن أبي سعيد الخدري وَ وَاقَعَى قال سمعت النّبي عَلِيه يقول: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) (٣) ، وعن أنس بن مالك وَ وَاقَعَى ، عن النّبي عَلَيْه قال: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) (١) .

<sup>(</sup>۱) صحیح : رواه البخاری (۹)، ومسلم (۳۰) واللفظ له، والنسائی (۲۰۰۶)، وابن ماجة (۷۰) .

<sup>(</sup>٢) صحيح : رواه البخاري (١٥) ، ومسلم (٤٤) ، والنسائي (٥٠١٣) ، وابن ماجة (٦٧) .

<sup>(</sup>٣) صحيح : رواه مسلم (٤٩) ، والترمذي (٢١٧٢) ، والنسائي ( ٥٠٠٩)

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخاري ( ١٣) واللفظ له ، ومسلم ( ٤٥)، والترمذي ( ٢٥١٥) ، والنسائي ( ١٥١٥) ، والنسائي ( ١١٥) ) ، وابن ماجة ( ٦٦) .

والإيمان : هو اعتقاد وقول وعمل ، اعتقاد بالقلب ، وقول باللسان ، وعمل القلب واللسان والجوارح، وقد يكون هذا الإيمان فرائض، وشرائع، وحدوداً، وسنناً، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان.

وهذا الإيمان يزيد وينقص ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ المأثور عن أصحابنا وأئمة التابعين، وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث، وهو المنسوب لأهل السُّنَّة والجماعة أن الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية (١) .

وقال الشيخ حافظ بن أحمد حكمي - رحمه الله -: وعلى هذا إجماع الأثمة المعتد بإجماعهم ، أن الإيمان قول وعمل ، ويزيد وينقص ، وإذا كان ينقص بالفتور عن الذكر ، فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى (٢) .

ويدلل على ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقيَاتُ الصَّا لَحَاتُ خَيْرٌ عندَ رَبُّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مُّرَدًّا 📆 ﴾ [ مريم : ٦٧] .

وقال تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وتَسْليمًا (٢٦) ﴾ [ الأحزاب ٢٢: ].

وقال الله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيَمَانِهِمْ وَلَلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ ﴿ [ الفتح : ٤ ]. وقال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدِّي وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ [محمد ١٧]. وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائكَةً وَمَا جَعَلْنَا عدَّتَهُمْ إِلاَّ فنْنَةً لَّذينَ كَفَرُوا ليَسْتَيْقَنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذينَ آمَنُوا إِيمَانًا ﴾ [ المدثر: ٣١] وعن حنظلة الأسدي وكان من كتاب رسول الله عَلَيْكُ قال : لقيني أبو بكر

فقال : كيف أنت ؟ ياحنظلة ! قال قلت : نافق حنظلة . قال : سبحان الله ! ما

( ) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (  $\sqrt{V}$  ،  $\sqrt{V}$  ) ط . دار الرحمة . ( ) مجارج القبول (  $\sqrt{V}$  ) الشيخ حافظ أحمد حكمي ط . مركز الهدى للدراسات .

تقول ؟ ، قال قلت : نكون عند رسول الله عَلَيْهُ فإذا خرجنا من عند رسول الله عَلَيْهُ عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ، فنسينا كثيراً .

قال ، أبو بكر : ! فو الله ! إنا لنلقى مثل هذا ، فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله عَلَيْ قلت : نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله عَلَيْ : ( وما ذاك ) ؟ ، قلت : يا رسول الله ! نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة ، حتى كأنا رأى عين ، فإذا خرجنا من عندك ، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات . نسينا كثيراً . فقال رسول الله عَلَيْ : ( والذي نفسي بيده ! لو تدومون على ما تكونون عندي ، وفي الذكر ، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ) (١) ثلاث مرات .

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه مسلم ( ٢٧٥٠ ) ، والترمذي ( ٢٥١٤ ) ، وابن ماجة ( ٤٢٣٩ ) ، وأحمد ( ١٧٨١ ) ، والطبراني في " الكبير " ( ٣٤٩٠ ) ، والبيهقي في " الشعب " ( ١٠٢٨ ) .

### تفاضل أهـل الإيمـان

فأهل الإيمان يتفاضلون ويتفاوتون في مراتب الإيمان في قلوبهم، وفي أعمال الإيمان الظاهرة، والله قسمهم بمقتضى حكمته، وجعلهم في ذلك مراتب ودرجات. قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُو الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (٣٢) ﴾

[فاطر: ٣٢].

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: الظالم لنفسه وهو المفرط في فعل بعض الواجبات ، المرتكب لبعض المحرمات ، والمقتصد هو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات ، وقد يترك بعض المستحبات ، ويفعل بعض المكروهات ، والسابق بالخيرات هو الفاعل للواجبات والمستحبات، التارك للمحرمات والمكروهات (١).

### وقال الشيخ حافظ بن أحمد حكمي \_رحمه الله\_:

قسم الله تعالى الناجين منهم إلى مقتصدين ، وهم الأبرار أصحاب اليمين ، الذين اقتصروا على التزام الواجبات ، واجتناب المحرمات ، فلم يزيدوا على ذلك ، ولم ينقصوا منه .

والى سابق بالخيرات: وهم المقربون الذين تقربوا بالنوافل بعد الفرائض وتركوا مالا بأس به خوفاً ثما به بأس ، وما زالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك، حتى كان سمعهم الذي يسمعون به ، وبصرهم الذي يبصرون به ، فبه يسمعون ، وبه يبصرون ، وبه يبطشون ، وبه يمشون ، وبه ينطقون ، وبه يفعلون (٢).

ويدلل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري تَوْقَعُهُ قال: قال رسول الله عَلِي : ( بينا أنا نائم ، رأيت الناس يعرضون على وعليهم

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٣ / ٥٦٢ ) للحافظ ابن كثير ط. دار المعرفة.

<sup>(</sup>٢) معارج القبول (٤ / ١٠٤ ) للشيخ حافظ بن أحمد حكمي ط. مركز الهدى للدراسات.

قمص ، منها ما بلغ الثَّدْى ، ومنها ما بلغ دون ذلك ، وعرض على عمر بن الخطاب ، عليه قميص يجره ، قال : فماذا أولت ذلك يا رسول الله ؟ ، قال : ( الدين ) (١٠) .

وعنه صَوْقَتَ قال: سمعت النَّبي عَلَيْهُ يقول: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) (۲).

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري ( ٣٦٩١) ، ومسلم ( ٢٣٩٠) ، واللفظ له ، والنسائي ( ٢٠١١) .

<sup>(</sup> ۲ ) صحیح : سبق تخریجه (ص :۲۲ ) .

لقول النَّبي عَلَيْك : ( ثم صلة الرحم ).

والرحم: هي القرابة . وسميت بذلك ، لأنها داعية التراحم بين الأقرباء ، وصلة الرحم موجبة لرضا الرب عن العبد في الدنيا ، وموجبة لثوابه في الآخرة وقد ورد كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .

أنها سبب لبسط الرزق وتوسيعه ، وسبب البركة في العمر ، وهذه الأشياء محببة إلى العبد ، والعجيب أن هذه الرحم التي يتراحم بها الأقرباء هي خلق من خلق الله تعالى . قال رسول الله عَلِي : ( إِن الله خلق الخلق حتى إِذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة ، قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى . قال : فذاك لك . ثم قَالَ عَلَيْ اللَّهُ : اقرءوا إِن شَــُتم ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٣) أُولْفك الَّذينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ (٣٣) ﴾ (١١) . [ محمد : ٢٢ - ٢٣] .

ففي هذا الحديث المبارك بين عَلِيتُهُ أن الرحم تتعلق بالعرش الكريم ، وتشتكي إلى الله الأرحام المهجورة والمقطوعة ، وما أكثرها في هذه الأيام التي تدابر فيها المسلمون ؛ وتصارم فيها الأخوان .

وصلة الرحم واجبة ؛ من وصلها وصله الله ، ومن قطعها قطعه الله .

قال الله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ﴾ [ النساء : ١ ]

قال الضحاك : أي اتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به ، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ، ولكن بروها وصلوها (٢) .

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري (٤٨٣٠) ، ومسلم (٢٥٥٤ ) من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم . (١) تفسير القرآن العظيم (١/ ٤٥٩ ) للحافظ ابن كثير ط. دار المعرفة .

وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ﴾ [الرعد: ٢١]. قال الشيخ أبو بكرالجزائري حفظه الله .. أي من الإيمان والتوحيد والأرحام (١). وقال تعالى: ﴿ وَآت ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ﴾ [الإسراء: ٢٦].

قال العلامة السعدي - رحمه الله - : أي من البر والإكرام، والواجب والمستنون، وذلك الحق يتفاوت بتفاوت الأحوال ، والأقارب ، والحاجة وعدمها (٢) .

والرحم نوعان : رحم عامة ، ورحم خاصة

فالرحم العامة: هي رحم الدين، ويجب صلتها بملازمة الإيمان، والمحبة لأهله، ونصرتهم ، وترك مضارهم ، والعدل بينهم ، والنصفة في معاملتهم ، والقيام بحقوقهم الواجبة والمستحبة ، كتمريض المرضى ، وتغسيل الموتى ، وغير ذلك من الحقوق المترتبة عليهم .

والرحم الخاصة: هي القرابة القريبة للرجل من جهة أبيه وأمه ، وهم المعنون بقول الله تعالى : ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللّهِ ﴾ [ الأنفال : و و أُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضِ فِي كَتَابِ اللّهِ ﴾ [ الأنفال : ٧ ] ، فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة ، كالنفقة عليهم وتفقد أحوالهم ، وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم ، وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة ، حتى إذا تزاحمت الحقوق بدىء بالأقرب فالأقرب ؛ وأقربهم الآباء والأمهات؛ والأجداد وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم ، ولذلك قال عَلَيْ : لما سئل عن أحق الناس بحسن المصاحبة ؟ ، قال : و أمك . قال ثم من؟ ، قال : أمك . قال ثم من؟ ، قال : أبوك ) (\*) .

وعن المقداد بن معدي رَزِالْتُنَ قال : قال رسول الله عَلِي : ( إِن الله يوصيكم

<sup>(</sup>١) أيسر التفاسير (١/ ٧٠٩) ، للشيخ أبو بكر الجزائري ، ط. مكتبة العلوم والحكم .

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٣/١٠٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح : رواه البخاري ( ٥٩٧١ ) ، ومسلم ( ٢٥٤٨ ) .

بأمهاتكم ، ثم يوصيكم بآبائكم ، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب ) ('`. صلة الرحم واجبة وإن قاطعوك :

صلة الرحم واجبة في حق كل مسلم ، وإن قطعه أقرباؤه .

فعن عبد الله بن عمر والشي ان رسول الله عَلَي قال: (ليس الواصل بالمكافيء ، ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها ) (٢) .

أما إذا كان أهل الرحم كفاراً أو فجاراً ، فينبغي بذل الجهد في وعظهم وإعلامهم ودعوتهم ، فإذا أصروا على ماهم عليه من الباطل فمقاطعتهم في الله هي صلتهم ، ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب.

### بأى شئ يصل الإنسان رحمه ؟

صلة الرحم تكون بأمور متعددة وكثيرة ، منها زيارتهم ، والإهداء إليهم ، والسؤال عنهم ، وتفقد أحوالهم ، والتصدق على فقيرهم ، والتلطف مع غنيهم ، واحترام كبيرهم ، وتكون كذلك باستضافتهم ، وحسن استقبالهم ، ومشاركتهم في أفراحهم ، ومواساتهم في أحزانهم ، كما تكون بالدعاء لهم ، وسلامة الصدر نحوهم ، وإجابة دعوتهم ، وعيادة مرضاهم ، كما تكون بدعوتهم إلى الهدى ، وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر .

### قَالَ النَّووي \_رحمه اللَّه\_:

صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول ، فتارة تكون بالمال ، وتارة تكون بالخدمة ، وتارة تكون بالزيارة والسلام ، وغير ذلك .

وقال ابن أبي حمزة : صلة الرحم تكون بالمال ، وبالعون على الحاجة ، وبدفع

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود ( ۱۳۹ ه )، والترمذى ( ۱۸۹۷ )، والبخارى فى " الأدب المفرد " (" " )، واحمد ( ۱۷۱۲۱ ) ، وابن ماجة ( ۳٦٦۱ ) ، وصححه الشيخ الألبانى فى الصحيحة برقم ( ۱۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>۲) صحیح : رواه البخاری ( ۹۹۱ ) ، وأبو داود ( ۱۲۹۷ ) ، والترمذی ( ۱۹۰۸ ) .

الضرر ، وبطلاقة الوجه ، وبالدعاء ، والمعنى الجامع لذلك : إيصال ما أمكن من الخير ، وقطع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة .

وقال البلباني: المراد بصلة الرحم موالاتهم ، ومحبتهم أكثر من غيرهم لأجل قرابتهم ، وتأكيد المبادرة إلى صلحهم عند عداوتهم ، والاجتهاد في إيصال كفايتهم بطيب نفس عند فقرهم ، والإسراع إلى مساعدتهم ، ومعاونتهم عند حاجتهم ، ومراعاة جبر قلوبهم ، مع التعطف والتلطف بهم ، وتقديمهم في إجابة دعوتهم ، والتواضع معهم في غناه وفقرهم .

### فوائد وثمرات صلة الرحم:

إن لصلة الرحم فوائد جمة ، وثمرات محققة ، ونتائج حسنة في حياة المسلم ، وبعد وفاته ، وإليك أخي الكريم بعض فوائد وثمرات صلة الرحم ؛

### [١] صلة الرحم من الإيمان بالله.

فالإيمان بضع وسبعون شعبة ، أعلاها لا إِله إِلا الله ،كلمة التوحيد وأدناها \_ وليس فيها دنى \_ إِماطة الأذى عن الطريق ، وصلة الرحم من الإِيمان بالله .

فعن أبي هريرة رَخِيْتُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ) (١) .

### [ ٢ ] صلة الرحم سبب في زيادة الرزق والبركة في العمر .

فعن أنس بن مالك رَفِي قال: قال رسول الله عَلَي : ( من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ، فليصل رحمه ) (٢٠ .

فانظر - أخي الكريم - كيف رتب النَّبي عَلَيْكُ على صلة الرحم أمرين محققين ، وهما بسط الرزق وتوسيعه ، والإنساء في الأثر ، وجعل الجزاء من جنس العمل ،

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٦١٣٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح : رواه البخاري ( ٢٥٥٧ ) ، ومسلم ( ٢٠٦٧ ) ، وأحمد ( ١٣٥١٩ ) .

فكما أن الإنسان وصل رحمه بالبر والإحسان ، وأدخل على قلوبهم السرور ، وصل الله عمره ، وبسط رزقه ووسعه ، وفتح له أبواب الخير والرزق ما لم يخطر له على بال ، وبارك له فيه ، فكم من إنسان وهبه الله قوة في جسمه ، ورزانة في عقله ، ومضاء في عزيمته ، وبركة في علمه وعمله ، فكانت حياته حافلة ومليئة بالأعمال الطيبة ، فهذا حياته حياة طويلة ، وإن كانت في الحساب قصيرة ، لأن المقياس الحقيقي للحياة المباركة بجلائل الأعمال ، وكثرة الآثار ، وليس بالشهور والأعوام . وصدق من قال :

فَتَّى عَاشَ أَعْمَالاً جِسَاماً وَإِنَّما تُقَدَّرُ أَعْمَارُ الرِّجَالِ بِأَعْمَالِ

وانظر إلى من مضى من العلماء والمصلحين الذين عاشوا زمناً قليلاً وكأنهم لبثوا قروناً كثيرة ، بكثرة ما عملوا ، وعظم ما قدموا وخلفوا ، فاكتسبوا بذلك الذكر الحسن ، والثواب الجزيل ، وهم في قبورهم ، وذلك بالدعاء الصالح لهم ، والاقتداء بهم في صالح أعمالهم ، وصدق من قال :

دُقَّاتُ قَلْبِ الْمُرءِ قَلِي اللَّهُ لَهُ إِنَّ الحُلِيَّةُ وَقَلَالًا وَقَوانِي وَقُوانِي وَقُوانِي فَارْفَعْ لِنَفْسِكَ بَعْدَ مَوْتِكَ ذِكْرَهَا فَالَّذَكُ رُلِإِنْسَانِ عُلْمُ لَا الْمُنْسَانِ عُلْمُ لَا الْمُنْسَانِ عُلْمُ لَا الْمُنْسَانِ عُلْمُ لَا الْمُنْسَانِ عُلْمُ لَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وإنما رتبت البركة في العمر على صلة الرحم؛ لأن المرء إذا وصل رحمه أرضى ربه ؛ فأجله أقرباؤه ، واحترموه ، فامتلأت نفسه سروراً ، وشعر بمكانة عالية من أجل ما وفقه الله له في صنيعه الذي صنع والسرور منشط ، كما أن الحزن مثبط ، والشعور بالتعظيم عن أعمال مجيدة داع للإكثار منها، وبذل الجهد في سبيلها ، وكما أن الصحة ، وطيب الهواء ، وطيب الغذاء ، واستعمال الأمور المقوية للأبدان والقلوب من أسباب البركة في العمر ، فكذلك صلة الرحم جعلها الله سبباً ربانياً من أسباب البركة في العمر .

### [ ٣ ] صلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله:

فعن رجل من خثعم قال: (أتيت النّبي عَلَيْكُ وهو في رجل من أصحابه فقلت: أنت تزعم أنك رسول ?، قال: نعم، قال: قلت يا رسول الله: أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال: الإيمان بالله . قال: قلت يا رسول الله ثم مه ؟ قال: ثم صلة الرحم، قال: قلت يا رسول الله ثم مه ؟ ، قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . قال: قلت يا رسول الله: أي الأعمال أبغض إلى الله ؟ ، قال: الإشراك بالله ، قال: قلت يا رسول الله ثم مه ؟ ، قال: ثم قطيعة الرحم . قال: قلت يا رسول الله ثم مه ؟ ، قال: ثم قطيعة الرحم . قال: قلت يا رسول الله ثم مه ؟ ، قال: ثم المعروف) (١٠).

### [ ٤ ] صلة الرحم سبب لمغفرة الذنوب:

فعن عبد الله بن عمر وضي قال: أتى النَّبي عَلَيْهُ رجل فقال: إني أذنبت ذنباً عظيماً، فهل لي من توبة ؟ ، فقال النَّبي عَلَيْهُ: (هل لك من أم ؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة ؟ ، قال: نعم. قال: فبرها) (١٠).

وفي قصة الإفك التي تولًى كبرها عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين ، الذي خاض في عرض عائشة والشيخا، وكان من جملة من وقع في عرضها:الصحابي الجليل مسطح بن أثاثة ، كان من فقراء المهاجرين ، وكان قريباً لأبي بكر رَبِي المجليل مسطح بن أثاثة ، كان من فقراء المهاجرين ، وكان قريباً لأبي بكر رَبِي المجليل وكان أبو بكر يُغدق عليه بالمال ، فلما تكلم في عرض عائشة ابنته منع عنه النفقة ، فعاتبه ربه بالوحي قال الله تعالى : ﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَصْلِ منكُم والسَّعَة أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُربي وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبيلِ الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحبُونَ أَن يَعْفِر الله لَكُم والله عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٢) ﴾ [النور: ٢٢] ، فلما سمع أبو بكر هذه الآية . قال : بلى إنى أحب أن يغفر الله لى ، وعاد ينفق عليه مرة ثانية .

<sup>(</sup>۱) صحیح: سبق تخریجه (ص: ۱۹) .

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري ( ١٨٤٤ ) ، والترمذي ( ١٩٠٤ ) ، أحمد ( ٢٩٨٤ ) .

تَجْعِلْ عِتَابَ الْمرْء في رزْقه فَإِنَّ أَمْ رَ الْإِفْكِ مِنْ مِ سُطِّحِ يَحُطُّ قَدْرَ النَّجْمِ مِنْ أُفْ قَلْ مِ وَعُوتِبَ الصَّدِّيقُ في حَقَّه

لا تَـقْطعنَّ عَـادَةَ بـرِّ ولا وَقَد م جَرِي منه الله عَد جَرِي منه

### [ ٥ ] صلة الرحم والتصدق عليهم تضاعف الثواب:

فعن أنس رَبِيْكُ قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل ، وكان أحب أمواله إليه بيرحاءً، وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول الله عُلِيَّة يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ، فلما نزلت هذه الآية قال الله تعالى: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفقُوا ممَّا تُحبُّونَ ﴾ [ آل عمران : ٩٢] ، قام أبو طلحة إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله : إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّىٰ تُنفقُوا ممَّا تُحبُونَ ﴾ وأن أحب أموالي إلى بيرحاء ، وإنها صدقة لله . فقال رسول الله عَيْكُ : ( بخ وذلك مال رابح ) وقد سمعت ما قلت ، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين ، فقال ، أبو طلحة : أفعل يا رسول الله ، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه ) (١) .

حتى أنك \_ أخى الكريم \_ لو ابتليت بقريب يضمر لك العداوة، ويظهر البغضاء، مع فقره وشدة حاجته، فهو أولى بصدقتك؟، وإن عصى الله فيك ، فأطع الله فيه ، فنحن أمرنا أن نتقى الله فيمن لم يتق الله فينا ، فإذا تصدقت عليه وهو بهذه الحالة فإن الله يضاعف لك الثواب والأجر إن شاء الله تعالى ، ولعل صدقتك له ، وإحسانك إليه يكونان سبباً في زوال عداوته عليك ، ودوام محبته لك .

قال الله تعالى: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَليّ حَمِيمٌ (٣٤) ﴾ [ فصلت : ٣٤ ]

<sup>(</sup> ۱ ) صحيح : رواه البخاري ( ۱٤٦١ ) ، ومسلم ( ۸۹۸ ) . وكلمة بخ : تقال عند تفخيم الأمر ، وتعظيمه في الخير .

وما أجمل ما أنشده الناظم حين قال:

تُوفَّرْ في عُـمْر ورزْق وتسعـدُ وكن ْ وَاصلَ الأرْحَامِ حَـتَّى لكَاشحِ لِذِي رَحِم كُبْرَى مِنْ الله تُبْعَدُ وَلا تقْطَع الأرْحَامَ إِنَّ قَطيعَ عَلَةً ثُورَى قَاطَع قَدْ جَاءَ بذًا تُوعَدُ فَلاَ تَعشُّ قَوْماً رَحْمَةُ الله فيهمُ

أخي الكريم : بعد أن وقفنا على فضائل وثمرات صلة الأرحام ينبغي علينا أن نعتني ونهتم بصلة الأرحام، التي قطعت وهجرت، ونحذر مغبة القطيعة، وحصادها المر في الدنيا والآخرة، وإليك بعض عواقب العقوق والقطيعة :

### عقوبة قاطع الرحم :

أولاً : الطرد من رحمة الله تعالى .

قَالَ الله تعالى : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَولَّيْتُمْ أَن تُفْسدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئكَ الَّذينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ (TT) ﴾ [محمد: ٢٢\_٣]. وعن أنس رَيْزِ النُّبِي عَلَيْكُ قال: قال الله تعالى: (أنا الرحمن ، وهي الرحم شققت لها من أسمى ، فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها بتته ) (١) . ثانياً : تعجيل العقوبة في الدنيا :

فعن أبي بكرة رَضِيْ عَيْنَ قال:قال رسول الله عَلِيَّة : (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة ، من البغي وقطيعة الرحم) (٢) .

### ثالثاً: لا يدخل الجنة:

فعن الجبير بن مطعم رَمُواللُّكُ قال: سمعت النَّبي عَلِي عَلَي يَعُول : ( لا يدخل الجنة

<sup>(</sup>۱) صحیح : رواه أبو داود ( ۱۲۹٤ ) ، والترمذي ( ۱۹۰۷ ) ، وقال : حسن صحیح ، وأحمد

<sup>(</sup> ١٩٥٩ ) وصححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع برقم ( ١٣٤٢ ) . (٢) صحيح : رواه الترمذي (٢١٣٤ ) ، وابن المبارك في "الزهد" ( ٨٥) ، وصححه الشيخ الألباني في الصححه برقم ( ٩١٨ ).

قاطع ) (١) ، قال سفيان : يعني قاطع رحم .

أيها الأخ الكريم: انظر - حفظك الله - هذه الفوائد ، وتلك الثمرات المباركة ، التي ترتبت على صلة الأرحام ، وانظر مغبة قطيعة الرحم ، وما يترتب عليها من آثار مدمرة في الدنيا والآخرة ، فينبغي علينا أن نهتم بصلة الأرحام فهو باب من أبواب الخير ومعنى من معاني الإيمان ، نسأل الله العظيم أن يجعلنا واصلين لأرحامنا ، ومن لهم حق علينا .

### ثالثاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

لقول النَّبي عَلَي : (ثم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر).

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين ، وهي المهمة التي ابتعث الله لها النبيين أجمعين ، ولو طُوي بُساطه ، وأُهمل علمه وعمله ، لتعطلت النبوة ، واضمحلت الديانة ، وعمت الفترة ، وفشت الضلالة ، وشاعت الجهالة ، واستشرى الفساد ، واتسع الخرق ، وخربت البلاد ، وهلك العباد ، فمن سعى في تلافي هذه الفترة ، وسد هذه الثلمة : إما متكفلاً بعملها ، أو متقلداً لتنفيذها ، مجدداً لهذه السُّنَّة الداثرة ، ناهضاً بأعبائها ، ومشمراً في إحيائها ، كان مستأثراً من بين الخلق بإحياء سنَّة أفضى الزمان إلى إماتتها ، ومتفرداً بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروتها (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر ﴾ [ آل عمران : ١١٠] .

### قال الإمام القرطبي وحمه الله و:

إنما صارت أمة محمد عَلَا خير أمة، لأن المسلمين منهم أكثر، والأمر بالمعروف

<sup>(</sup>۱) صحیح : رواه البخاري ( ۹۸۶ ) ، ومسلم ( ۲۰۰۲ ) ، وأبو داود (۱۲۹۳) ، وأحمد (۱۱۹۹ ) . وأحمد (۱۹۰۹ ) .

<sup>(</sup>٢) كتاب إحياء علوم الدين (٢/ ٣٠٦) للغزالي ط. الشعب.

والنهى عن المنكر فيهم أفشى ، فهم خير أمة ما أقاموا ذلك ، واتصفوا به ، فإن تركوا التغيير ، وتواطئوا على المنكر ، زال عنهم اسم المدح ، ولحقهم اسم الذم ، وكان ذلك سبباً لهلاكهم (١) .

قال الله تعالى: ﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمَعْرُوفَ ﴾ [ التوبة: ٧٦].

وقال الله تُعالى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [ التوبة ٧١ ]

قال الحافظ ابن كثير. رحمه الله .. يقول تعالى منكراً على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين : لما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كان هؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ، فلما ذكر الله صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة فقال : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْضُ ﴾ أي : يتناصرون ويتعاضدون ، فهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً ، وكالجسد الواحد إذا اشتكي منه عضواً تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر : ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ (٢) .

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةً أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّه وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ ٢٠٠ ﴾ [ يوسف : ١٠٨] .

### قال الامام ابن جرير الطبري ـ رحمه الله ـ :

﴿ قُلْ ﴾ يا محمد ﴿ هَذِهِ ﴾ الدعوة التي أدعو إليها، والطريقة التي أنا عليها من الدعاء لتوحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان، والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته طريقي ودعوتي ﴿ أَدْعُو إِلَى اللهِ ﴾ وحده لا شريك له ﴿ عَلَىٰ بَصِيرَةً ﴾ بـذلك ، ويقين ﴿ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ صدقني وآمن بسي

<sup>(</sup> ١ ) الجامع لأحكام القرآن ( ٥٢٥ ) للإمام القرطبي ط. النور الإسلامية .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٨٣) للحافظ أبن كثير ط. دار المعرفة.

﴿ وَسُبْحَانَ اللَّهِ ﴾ تنزيهاً له وتعظيماً له من أن يكون له شريك في ملكه ، أو معبود سواه في سلطانه ، ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ وأنا برئ من أهل الشرك ، لست منهم ، ولا هم منّي (١) .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣) ﴾ [ فصلت : ٣٣ ] .

قال العلامة السعدي - رحمه الله - ؛ لا أحد أحسن قولاً ، أي كلاماً وطريقة وحالة ﴿ مَّمَّن دَعَا إِلَى الله ﴾ بتعليم الجاهلين ، ووعظ الغافلين والمعرضين ، ومجادلة المبطلين ، بالا مر بعبادة الله ، بجميع أنواعها ، والحث عليها ، وتحسينها مهما أمكن ، والزجر عما نهى الله عنه ، ﴿ وَعَمِلَ صَالًا ﴾ مع دعوته الخلق إلى الله ، بالعمل الصالح ، الذي يُرضى به ربه ﴿ وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ المنقادين لا مره ، السالكين في طريقه (٢) .

وعن أبي سعيد الخدري رَخِوْلِيَكَ قال: سمعت رسول الله عَلِيَة يقول: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) (٣) .

وعن حذيفة رَخِيْتُكَ ، عن النَّبي عَيِّهُ أنه قال : ( والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده ، ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم ) (٤) .

وعن أبي هريرة رَوْشِي قال: قال رسول الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَى الله عن أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة

<sup>(</sup>١) جامع البيان ( ١٢ / ٨٠ ) للإمام ابن جرير الطبرى ط . الثقافة العربية .

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٤/ ٣٩٦) للعلامة عبد الرحمن ناصر السعدى ط. دار المدنى .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ( ص: ٢٢).

<sup>(</sup>٤) حسن : رواه الترمذى ( ٢١٦٩ ) وقال : حديث حسن ، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم ( ١٧٦٢ ) .

كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً ) (١) .

ولقد قدم الداعية الأول ، والإمام الأوحد عَلَيْكَ لهذا الدين دمه ، وماله وعرقه ، وجهده ، ودموعه ، وعمره يوم أن امتثل أمر ربه ومولاه سبحانه ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتِّرُ وَهِ مَا لَهُ الْمُدَّتِّرُ وَهِ فَأَنَدُوْ ٢٠ ﴾ [ المدثر ١-٢ ] .

قال سيد قطب رحمه الله : إنه النداء العلوي الجليل، للأمر العظيم الثقيل، لنذارة هذه البشرية وإيقاظها، وتخليصها من الشر في الدنيا، ومن النار في الآخرة، وتوجيهها إلى طريق الخلاص قبل فوات الأوان ، وهو واجب ثقيل شاق حين يُناط بفرد من البشر مهما يكن نبياً رسولاً، والإنذار هو أظهر ما في الرسالة، فهو تنبيه للخطر القريب الذي يترصد الغافلين السادرين في الضلال وهم لا يشعرون (٢).

فقام ﷺ بهذا الدين حق قيام، يعرض نفسه على القبائل في المواسم والأسواق، يدعوهم إلى الله تعالى ، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويقول من يحملني إلى قومي ، فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي تعالى ، فكان شهاره جهاد ، وصيام ، ودعوة ، وليله قيام ، وركوع وسجود ودموع ، ففي ثلاث وعشرين سنة أخرج الناس من الظلمات إلى النور ، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة . أتطلبُ ونَ مِنْ الخُستارِ مُعْجِزةً يُكُفيه شَعْبٌ مِنْ الأُمْوات أحْسياهُ أتطلبُ ون مِن الخُستارِ مُعْجِزةً يكفيه شَعْبٌ مِنْ الأُمْوات أحْسياهُ الرض مثل المبارك ، والرعيل الأول من أصحابه ويفتحون قلوب العباد ، ولقد الأرض مثل شعاع الشمس ، يفتحون البلاد ، ويفتحون قلوب العباد ، ولقد حفلت كتب التراجم بمواقفهم الدعوية المباركة التي سجلها لهم التاريخ ، وخطها لهم الزمن ، وسُطرت في صحائفهم في كتاب عند ربي ﴿ لاَ يَضِلُ رَبِّي وَلاَ يَسَى ﴾ [طه : ٢٥] .

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه مسلم ( ٢٦٧٤)، وأبو داود (٢٠٩٤)، والترمذي (٢٦٧٤)، وأحمد (٩١٣٣).

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن (٦/ ٣٧٥) للأستاذ سيد قطب ط. دار الشروق.

بل العجب العجاب أن ترى من العوالم الأخرى من الجن والبهائم والشجر والحجر من يؤيدون دعوة الرسول عَلَيْكُ تأييداً حسياً ، ويدعون إلى الله تعالى ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وسوف نسرُدُ بعض المواقف الدعوية المباركة لهذه العوالم ، وذلك لشحذ الهمم ، ودفع القلوب للاهتمام بهذا الأمر الجلل .

فعن أبي هريرة وَاللَّهُ عَلَى قال : قال رسول الله عَلَى : ( بينما راع في غنمه ، عدا عليه الذئب فأخذ منها شاه ، فطلبه الراعي حتى استنقذها منه ، فالتفت إليه الذئب فقال له : من لها يوم السبع (١) يوم ليس لها راع غيري . فقال الذئب : أعجب من هذا ، الرجل : والله ما رأيت شيئاً أعجب من هذا ، فقال الذئب : أعجب من هذا ، رسول الله عَلَى بين هذه النخلات يدعو إلى الله (٢) .

فذهب هذا الرجل إلى رسول الله عَلَيْهُ وأسلم ، تكلم الذئب بلسان فصيح ، وأسلوب واضح ، أنطقه الذي انطق كل شيء ، فدعا هذا الرجل إلى الإسلام .

ثم انظر إلى هذا الإعرابي الذي أتى رسول الله عَلَيْهُ وهو في سفر فدعاه عَلَيْهُ الله الإسلام ، فقال الإعرابي: ومن يشهد لك على ما تقول؟ يُريدُ شيئاً يستوثق به، يُريدُ علامة على صحة هذا الكلام. فقال رسول الله عَلَيْهُ: (هذه السلمة) (٢) فدعاها رسول الله عَلِيَةُ وهي بشاطىء الوادي ، فأقبلت تخد (٤) الأرض خداً ، حتى قامت بين يديه عَلِي وأشهدها ثلاثاً ، فشهدت ثلاثاً أنه كما قال ، ثم رجعت إلى منبتها (٥) ، فأسلم الأعرابي .

ثم انظر إلى هذا المخلوق العجيب الغريب الذي كان سبباً في إسلام الصحابي

<sup>(</sup>١) قال القاضى: يوم السبع: أي يوم يطردك عنها السبع - أي الأسد - وبقيت أنا فيها لا راعى لها غيري لفرارك منه ، فأفعل فيها ما أشاء . انظر شرح النووي على مسلم (٨/ ١٣٩) .

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخارى ( ٣٤٧١ ) ، ومسلم ( ٢٣٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) السلمة : هي شجرة من شجر البادية .

<sup>(</sup>٤) تخد الأرض : أي تشق الأرض

<sup>(</sup>٥) صحيح : رواه الدارمي (١٦) وصححه الشيخ الالباني في مشكاة المصابيح برقم (٥٩٢٥).

الجليل سواد بن قارب رَوَ قَلَ كان له رئي من الجن يأتيه وينقل له الأخبار ، فلما بُعث رسول الله عَلَيْ جاءته ، وقد رأى فيها الفزع ، وقالت له : ( بُعث محمد فانهض إليه ترشد) فلما أصبح أخذ الزاد والراحلة وتوجه إلى مكة ، قاصداً رسول الله عَلَيْ فوجده قد هاجر من مكة إلى المدينة، فأتاه وأنشده أبياتاً جميلات قال فيها :

أَتَانِى رَئِيٌّ بَعْد لَيْلٍ وَهَجْعَةً ثَلاَثَ لَيَسِالٍ قَوْلُهُ كُلٌّ لَيْلَةً فَشَمَّرْتُ عَنْ سَاقِى الْإِزَارَ وَوَسَّطَتْ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهُ لا رَبَّ غَيْرُهُ وأنك أَدْنَى الْمُرسَلِينَ وَسِيلَةً فَمُرْنَا بِمَا يَأْتِيكَ يا خَيْرَ مُرسْل وكُنْ لِى شَفِيعًا يَوْمَ لاذو شَفاعةً

وَلَمْ يَكُ فِيهِا قَدْ بَلَوْتُ بِكَاذِبِ
أَتَاكَ رَسُولٌ مِنْ لُؤَيَّ بْنِ غَالَبِ
بِي الدُّعْلُبُ الوَجْنَاءَ بِينْ السَّباسيبِ
وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلَّ غَائِبِ
إلى الله يَا ابْنَ الأحسرمينَ الأطايبِ
وَإِنْ كَانَ فِيهَا جَاءَ شَيْبُ الزَّوائِب

وأسلم رَخِيْلُتُكَ، وكان هذا الجني سبباً في إِسلامه .

وما زال فضل الله باق إلى قيام الساعة ، فهناك من الدعاة المخلصين من لهم حظ عظيم في علو الهمة ، والحركة الواسعة ، والإنجازات الرائعة التي ساهمت وأثمرت في إسلام كثير من الكافرين ، وهداية كثير من الفاسقين ، وهذا موقف يضرب أروع الأمثلة ، ويبرز عنصر المبادأة والمفاجأة :

### يقول الشيخ محمد بن إسماعيل \_حفظه الله\_:

سمعت بعض مشايخ جماعة التبليغ والدعوة يحكي موقفاً تعرض له ، إِذ خرج للدعوة إلى الله في حانة خمر ، في مدينة أوروبية ، واستهدف رجلاً مسلماً كان يجالس فتاة وهو يشرب معها الخمر ، فوعظه ونصحه ، وذكره بالله ، حتى

(۱) انظر : سير أعلام النبلاء ( ۱ / ۱۰٦ ) ، وانظر فتح الباري (۲۱٥/۷) .

لان قلبه ، ودمعت عيناه ، فأخذ بذراعه ليقوده إلى المسجد ، وأخذت هذه المرأة بذراعه الآخر تنازعه فيه حتى كانت الغلبة له بعد تجاذب شديد من الطرفين ، وأتى به إلى المسجد ، وعلمه كيف يتطهر ويصلى، ثم تاب وحُسنت توبته (١).

ويقول حفظه الله: أعرف أخاً أمريكياً ممن أسلم وحُسن إسلامه ، يخرج كل يوم أحد هو وزوجته ويتوجها إلى الكنيسة، ويقف هو عن يمين الكنيسة يدعوا الرجال إلى الإسلام، وتقف زوجته في الجانب الأخر تدعوا النساء إلى الإسلام (٢٠).

إذن فلابد من التحرك الدعوى، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فإن تقليل الفساد في المجتمع عبادة لله تعالى، ولن تقوم قائمة لهذا الدين حتى يحمله جماعة من البشر يؤمنون به إيماناً كاملاً، - تحقيق الإيمان - ويستقيمون عليه تحقيق العبادة - ويعملون جاهدين لتحقيقه في نفوس الآخرين - بالدعوة إلى الله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - فإن المجتمع يعج بالمعاصي والمنكرات ، وأهل الكفر وأهل الباطل ، وأهل الفساد يبذلون الغالي والرخيص من أجل مبادئهم الضالة ، وأفكارهم المنحرفة ، وسوف نعرض بعض النماذج والصور لحركة أهل الباطل ، وكيف يعيشون من أجل قضيتهم وعقيدتهم ، وهذا من جلد الفاجر وعجز الثقة .

ايزابيل: صاحب القصيص العتيق، هذه المرأة التي أعطت للنصرانية الكاثوليكية ثلاثين عاماً من عمرها، ونسيت أنها امرأة، هذه المرأة التي قطعت عهداً على نفسها أن لا تخلع ثيابها الداخلية حتى تسقط بلاد الأندلس، وتسقط الخلافة من أيدى المسلمين، ويمثل أمامها آخر ملوك غرناطة، ويدفع جزية لملوك النصارى قدرها اثنتا عشر ألف قطعة ذهب سنوياً، وقد كان لها ذلك، هذه المرأة التي اعتنت بها الكنيسة ببناء شخصيتها، ورعتها وحمتها،

<sup>(</sup>١) بتصرف من كتاب علو الهمة ( ٢٨٢ ) للشيخ محمد إسماعيل ط. دار العقيدة .

<sup>(</sup>٢) بتصرف من كتاب علو الهمة ( ٢٨٣ ) للشيخ محمد إسماعيل ط. دار العقيدة .

وأوصلتها إلى الحكم ، هذه المرأة التي رهنت مجوهراتها لدفع مرتبات الجنود ، وكانت تشرف على المعارك ضد المسلمين ، ومولت الرحلة الجنوبية لكريستوفر كولومبس لاكتشاف القارة الأمريكية ( أمريكا ) لتنصير العالم الجديد (١) .

جُلدا مائير: الرجل الأول في إسرائيل ، كانت هذه المرأة تجمع التبرعات وتسافر من دولة إلى دولة ، حتى عادت محملة بخمسين مليون دولار ، وكانت تمر عليها الأيام فتعمل في اليوم ستة عشرة ساعة ، حتى أوجدت مع ابن جريون دولة إسرائيل ، وقال ابن جريون: إن امرأة كانت سبباً في قيام دولة ، وقالت : لم يُقدَّم لنا الاستقلال على طبق من فضة ، بل حصلنا عليه بعد سنين من النزاع والمعارك (٢٠) .

## وقال الشيخ محمد بن إسماعيل ـ حفظه الله ـ :

حكى لي بعض شباب المسلمين الذين يعيشون في ( ألمانيا ) أنه منذ الصباح الباكر ، ينتشر دعاة فرقة (شهود يهوه) في الشوارع ، وينطلقون إلى البيوت ، ويطرقون الأبواب للدعوة إلى عقيدتهم ، حدثني أحدهم أن فتاة ألمانية منهم طرقت بابه في السادسة صباحاً ، ولما علم أن غرضها دعوته إلى عقيدتها ، بين لها أنه مسلم ، وأنه ليس في حاجة إلى أن يستمع منها ، فظلت تجادله ، وتلح عليه أن عنحها ولو دقائق من أجل المسيح .

فلما رأى إصرارها أوصد الباب في وجهها ، ولكنها أصرت على تبليغ عقيدتها ، ووقفت تخطب أمام الباب المغلق قرابة نصف ساعة ، تشرح له عقيدتها وتغريه باعتناق دينها (٣) ، فهذا من جلد الفاجر وعجز الثقة ، فهل من داعية ينطلق لسانه ، ويجود بعلمه فيسافر بقلوب العباد وأرواحهم إلى بارئها تبارك وتعالى، فيحرز بذلك منصباً عظيماً ، وميراثاً جليلاً للدعاة الأوائل ،

<sup>(</sup>١) صلاح الأمة (٧ / ١٨٨ ) للشيخ سيد حسين العفاني ، ط. مؤسسة الرسالة باختصار .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر (٧/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: علو الهمة ( ٢٩٦ ) للشيخ محمد بن إسماعيل ، ط . دار العقيدة .

والمنائر السامقة في عالم الدعوة ، فهذه الأمة شريكة لرسولها على ، وتابعة له في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهذه الدعوة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنتسب إلى الله تعالى قال الله: ﴿ قُلْ هَذهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّه ﴾ [يوسف: ١٠٨]، فما أشرفه من انتساب ، ولكن لا يتحقق هذا الانتساب حتى تكون هذه الدعوة ربانية في أصلها ومصدرها ، ربانية في طريقتها ومنهجها ، ربانية في غايتها وقصدها .

# أولاً: أصلها ومصدرها:

بأن ترجع للوحي المنزل من عند الله كتاباً وسُنَّة ؛ فإِن نقاء الأصل في نقاء الثمر، وصحته ، وقوته .

قال تعالى : ﴿ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ﴾ [الأنعام : ١٠٦] وقال تعالى : ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ ﴾ [الأعراف : ٣]. وقال تعالى : ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ ﴾ [النساء : ١١٣].

أما الدعوات التي تتخذ من المناهج الكلامية ، أو الطرق الفلسفية ، أو أراء الرجال وتحكمات العقول مصدراً لها ، وكذلك دعوة التصوف والدعوات التي تعتمد على الشعارات والهتافات ، فهى لا تستحق أن تكون دعوة ربانية .

# ثانياً: الطريق، والمنهج، والوسيلة:

لابد أن تكون كذلك ربانية على منهج الأنبياء ، فالغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة ، بل الغاية إليه وحده ، والوسيلة من عنده وحده ، وسيرة الرسول عَلَيْكُم وسيرة من قبله من الأنبياء والرسل فيها البيان لوسائل الدعوة ، وطريقها ، وما يجب أن يقدم ، وما يجب أن يؤخر ، وما هي موازين المصالح والمفاسد ، حتى لا تختلط الأمور ، وتلتبس الاحوال .

## ثالثاً: الغاية والقصد:

فلابد أن يكون القصد وجه الله ، والدار الآخرة لا غير ، وذلك من خلال العمل ، لإعلاء كلمة الله في الأرض .

قال الله تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِّها وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَة رَبّه أَحَدًا ١١٠ ﴾ [ الكهف : ١١٠ ] .

وليس التمكين في الأرض لطائفة الدعاة بغاية مقصودة لهم ، بل هي من وسائل الدعوة لتحقيق العبودية لله في أكمل صورها .

قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُواُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ۞ ﴾ [ الحج : ٤١ ] (١) .

#### عُدة الداعية :

يحتاج الداعي إلى الله في أداء مهمته ووظيفته، التي هي في الأصل وظيفة رسل الله ، إلى عُدة قوية من الفهم الدقيق، والإيمان العميق والاتصال الوثيق وهذه هي مقومات عُدة الداعي وأركانها ، وإذا فقدها لا يغني عنها شئ آخر ، وإذا ضعفت معانيها في نفسه فعليه أن يقويها .

## أو لا : الفهم الدقيق :

وهذا الفهم الدقيق مبناه على العلم والبصيرة ،لذلك قدَّم الله تعالى العلم قبل العمل ، حيث قال : ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ [محمد: ١٩]. وفي الواقع أن تقديم العلم على العمل ضروري للعامل ، حتى يعلم ما يريد ،

وفي الواقع أن تقديم العلم على العمل ضروري للعامل ، حتى يعلم ما يريد ، ليقصده ويعمل للوصول إليه ، ومن معاني الفهم الدقيق فهم الداعي غايته في الحياة ، ومركزه بين البشر ، فغاية الداعي عبادة الله وحده ، والجهاد في سبيله ، والدعوة إليه ، وعمارة الأرض بفعل الخير ، وهداية الحيارى إلى الحق ، ومع ذلك

ر ١) بتصريف واختصار من كتاب فضل الغنى الحميد (ص: ٨٩) للشيخ ياسر برهامي ط. دار الإيمان .

فهو يتجافى عن دار الغرور ، ويتعلق بالآخرة .

# ثانيا: الإيمان العميق:

ونريد بالإيمان العميق، أن الداعي المسلم يتيقن بأن الإسلام الذي هداه الله إليه، وأمره بالدعوة إليه ، حق خالص ، لأنه هدي الله ، وما عداه باطل وضلال . قال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى الله هُو الْهُدَىٰ ﴾ [البقرة: ١٢٠] ، وقال تعالى :

﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴾ [ يونس: ٣٢] . وأن هذا اليقين بأحقية الإسلام صار عند الداعي ثابتاً لا يتزعزع، مهما صادفته محنة أو شدة ، ومهما كان حاله من ضعف وقلة ، ومهما كان حال الكفرة من

قوة ومنعة ، حتى لو بقي وحده في الأرض .

## ثالثاً: الاتصال الوثيق:

ونريد بالاتصال الوثيق تعلق الداعي المسلم بربه ، وتوكله عليه في جميع أموره ، لتيقنه بأن الله تعالى هو المسئول بالخلق والرزق والتدبير، والضرر والنفع ، والعطاء والمنع ، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وأن الله تعالى يكفي من يتوكل عليه ، ويفوض الأمور إليه .

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ ﴾ [ الطلاق : ٣ ]

لا سيما من يتوكل عليه في أمور الدعوة إلى الله ونصره ، وإعلاء كلمته ، وجهاد أعدائه ، قال الله تعالى حكاية عن موسى وهارون : ﴿ قَالَ لا تَخَافَا إِنَّبِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَىٰ (٤٦) ﴾ [طه: ٤٥].

وهذه هي معية النصر والتأييد، وهي غير قاصرة على الأنبياء والرسل المتوكلين عليه في تبليغ رسالاته، وإنما هي شاملة لعباده المتقين، لا سيما الدعاة منهم إلى دينه. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ (١٢٨) ﴾ .

[ النحل: ۱۲۸] <sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) أصول الدعوة (ص ٣٢٥ ـ ٣٤٥ ) للشيخ عبد الكريم زيدان ط. دار مؤسسة الرسالة باختصار.



فعن أبي هريرة رَخِالِثَيْ قال:قال رسول الله عَلِيَّة : (أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها ) (١) .

لم يكن المسجد موضعاً لأداء الصلوات فحسب ، بل هو الجامعة التي يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته ، والمنتدى الذي تلتقى وتتآلف فيه القلوب والأرواح .

ولأهمية المسجد في الإسلام وفي حياة المسلمين ، لما هاجر عَلَيْ من مكة إلى المدينة ، أول خطوة خطاها قام ببناء المسجد .

قال الله تعالى : ﴿ لَمُسْجِدٌ أُسِسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحبُّ الْمُطَّهِرِينَ (١٠٨ ﴾ [ التوبة : ١٠٨ ] .

فأصبح هذا المسجد قلعة للإيمان ، وحصاً للفضيلة ، وبيتاً للاتقياء ، وساحةً للعبادة ، ومدرسةً للعلم ، وندوةً للادب ، وراحةً للنفوس، وطمأنينة للقلوب ، ومرتعاً للناكرين ، ومجمعاً للمسلمين ، ومحلاً لتشاورهم وتناصحهم ، ومنبراً للهداية والإرشاد ، وقمعاً للغواية والفساد ، قال الله تعالى : ﴿ فِي بُيُوت أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيها اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُو وَالآصالِ ( وَ الآصالِ ( وَ اللّه عَلَى اللّه وَإِقَامِ الصلاة وَإِيتَاء الزَّكَاة يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ( اللّه وَ إِقَامِ الصلاة وَإِيتَاء الزَّكَاة يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ( اللّه وَ إِقَامِ الصلاة وَ إِيتَاء الزَّكَاة يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ( اللّه وَ إِقَامِ الصلاة وَ إِيتَاء الزَّكَاة يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ النّه وَ إِنْ اللّه وَ اللّه وَ إِنْ اللّه وَ إِنْ اللّه وَ إِنْ اللّه وَ إِنْ اللّه وَ اللّه وَ إِنْ اللّه وَ إِنْ اللّه وَ اللّه وَ الْعَامِ الْحَرْ وَ اللّهُ وَ اللّه وَ اللّه وَ الْعَامُ اللّه وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَ اللّه وَاللّه وَاللّه

# قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله . :

إنه النور الطليق الشائع في السموات والأرض، الفائض في السموات والأرض، يتجلى ويتبلور في بيوت الله أن تتصل فيها القلوب بالله ، تتطلع إليه وتذكره

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم ( ٦٧١) .

وتخشاه ، وتتجرد له ، وتؤثره على كل مغريات الحياة ، تلك البيوت ﴿ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾ وإذن الله هو أمرٌ للنفاذ ـ فهي مرفوعة قائمة ، مطهرةٌ رفيعة ، يتناسق مشهدها المرفوع مع النور المتألق في السموات والأرض ، وتتناسق طبيعتها الرقيقة مع طبيعة النور السُّنِّي الوضيء،وتتهيأ بالرفعة والارتفاع لأن يذكر فيها اسم الله، وتتسق معها القلوب الوضيئة الطاهرة ، المسبحة الواجفة، المصلية لله تعالى(١).

أُخَى لَبِ إِسِدَاءَهُ وَدَعْ الْهَوَى وَالْرَبِعْ هُنَاكَ بِرُكْنِهِ وَتَفَقَّد رُوْحُ الْقُلُوبِ يُنَالُ فِي إِعْهِمَارِهِ مَا ضَاقَ صَدْرٌ فِي رِحَابِ الْمُسْجِدَ فَرِياضَ لَ الْمُسْجِدَ فَرِيَاضَ لَ الْمُوعَ لَا وَتَحُفُّ بَالرَّحَ مَاتِ كُلَّ مُوعَ لَا فَرِيَاضَ لَاللَّهُ مَاتِ كُلَّ مُوعَ لَا وَتَحُفُّ بَالرَّحَ مَاتِ كُلَّ مُوعَ لَا

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٤/ ٥٠٠) ، الأستاذ / سيد قطب ، ط. دار الشروق .



# أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها ، ثم بر الوالدين ، ثم الجهاد في سبيل الله

فعن عبد الله بن مسعود رَوْقَ قال : قال رسول الله عَلَيْ : ( أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها ، ثم بر الوالدين ، ثم الجهاد في سبيل الله ) (١) .

أولاً: الصلاة:

لقول النَّبي عَلِيُّ : ( الصلاة لوقتها )

والصلاة: هي أعظم العبادات شأناً ، وأوضحها برهاناً ، وهي أول ما أوجبه الله على عباده ، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام وعموده ، وهي العلامة الفارقة بين المسلم والكافر ، وهي رأس القربات ، وغرة الطاعات، عمر الله بأنوارها قلوب العباد بفتح الباب ، ورفع الحجاب ، وهي المعين الذي لا ينفد ، وهي الموعد المختار للالتقاء بالنبع الذي لا يغيض ، وهي الروح والندى والظلال في الهاجرة ، وهي زاد الطريق ومدد الروح ، وجلاء القلب ، وهي النور ، والبرهان ، والعهد الذي بين الإنسان وبين ربه ، وهي الموح ، وتنير القلب بما تغرس فيه من إجلال الله وعظمته ، وتسعد المرء وتجمله بكارم الأخلاق .

قَالَ الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۞ اللّ ۞ الَّذينَ يَرِثُونَ الْفِرْدُوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ ﴾ [ المؤمنون ٩ ـ ١١ ] .

قال القاسمي\_رحمه الله\_:

يحافظون عليها، وذلك أن لا يسهوا عنها ويؤدوها في أوقاتها، ويقيموا

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٥٢٧) ، ومسلم (٩٥) ، وأبو داود (٤٣١) ، والنسائي (٢١١) ، وأحمد (٢٩٨٣) )

أركانها ، ويوكلوا أنفسهم بالاهتمام بها ، وبما ينبغي أن تتم به أوصافها ﴿ أُوْلَئكَ ﴾ الجامعون لهذه الأوصاف ﴿ هُمُ الْوَارِثُونَ ۞ الَّذينَ يَرِثُونَ الْفُرْدُوسَ ﴾ أي الجنة ﴿ هُمْ فيهَا خَالدُونَ ﴾ أي لا يخرجون منها أبداً (١) .

وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٤٠ ﴾ [ المعارج: ٣٤ ].

#### قال الزمخشري\_ رحمه الله\_:

يواظبون على أدائها، ولا يخلون بها، ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل ، وأن يراعوا إسباغ الوضوء لها ، ومواقيتها ، ويقيموا أركانها ، ويكملوها بسننها وآدابها ، ويحفظوها من اقتراف المآثم (٢) .

#### عبادة الصلاة:

فعبادة الصلاة ، وضعت على أكمل الوجوه وأحسنها ، التي يُعبدُ بها الخالق تبارك وتعالى ، عبادة تضمنت التعظيم له بجميع الجوارح ، من نطق اللسان ، وعمل اليدين والرجلين والرأس وحواسه ، وسائر أجزاء البدن ، كل يأخذ لحظة من الحكمة في هذه العبادات العظيمة ، المشتملة على الثناء والحمد والتمجيد والتسبيح والتكبير ، وشهادة الحق ، والقيام بين يدي الرب مقام العبد الذليل الخاضع المربوب ، ثم التذلل له في هذا المقام ، والتضرع والتقرب إليه بكلامه ، ثم انحناء الظهر ذلاً له وخضوعاً واستكانة ، ثم استواؤه قائماً ليستعد لخضوع أكمل له من الخضوع الأول ، وهو السجود من قيام ، فيضع أشرف شئ فيه وهو الوجه على التراب خشوعاً لعزته، وقد انكسر له قلبه، وذل له جسمه ، وخشعت له جوارحه ، ثم يستوي قاعداً يتضرع له، ويتذلل بين يديه ، ويسأله من فضله، ثم يعود إلى حاله من الذل والخشوع والإستكانة ، فلا يزال هذا دأبُهُ حتى يقضى صلاته، فيجلس عند إرادة الانصراف منها مثنياً على ربه، مُسَّلماً على نبيه عَلِيُّه،

<sup>(</sup>١) محاسن التأويل (٥ / ٢٢٨ ) للقاسم ط. مؤسسة التاريخ العربي . (٢) الكشاف (٤ / ٦١٢ ) للزمخشري ط. دار الريان .

وعلى عباده ثم يصلي على رسوله (١)

### الصلاة عبادة الملائكة:

فالملائكة هم عباد الله المكرمون ، الكرام على خلق الله خُلقاً وخُلقاً ، الطاهرون ذاتاً وصفة وأفعالاً ، المطيعون لله تعالى ، القائمون بأمره ، خلقهم الله من نور لعبادته ، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون ، ومن أعظم عباداتهم الصلاة ، فهم يقومون ويركعون ويسجدون .

فعن حكيم بن حزام رَعِيِّكُنَّهُ قال:بينما رسول الله عَلِيُّكُ في أصحابه إِذ قال لهم: «أتسمعون ما اسمع ؟،قالوا:ما نسمع من شئ ، قال: إني أسمع أطيط السماء، وما تلام أن تئط، وما فيها موضع شبر إلا عليه ملك ساجد ، أو قائم » (٢).

## الصلاة عبادة الأنبياء والمرسلين:

قال الله تعالى عن نبيه زكريا عِين : ﴿ فَنَادَتْهُ الْمَلائكَةُ وَهُو قَائمٌ يُصَلَّى في الْمِحْرَابِ ﴾ [ آل عمران: ٣٩] .

وقال تعالى عن مريم عليها السلام : ﴿ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ( عَلَى ﴾ [ آل عمران : ٤٣].

وقال تعالى عن نبيه إبراهيم عليه (رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاة وَمِن ذُرَّيَّتي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء ۞ ﴾ [ إبراهيم : ٤٠ ] .

وقال تعالى عن نبيه عيسى عليه ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بالصَّلاة وَالزُّكَاة مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ ٢٦ ﴾ [ مريم : ٣١ ] .

وقال تعالى عن نبيه إسماعيل عِيكِم ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بالصَّلاة وَالزَّكَاة وَكَانَ عَندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا 💿 ﴾ [ مريم ، ٥٥ ] .

<sup>(</sup>١) فضائل الصلاة (٢١) أحمد زايد حمدان ط. دار بن عباس .باختصار . (٢) صحيح : رواه الطبراني في " الكبير "(١ / ١٥٣) ، والطحاوي في " مشكل الأثار " (٢/٢) ، وصححه الشيخ الألباني في الصححة برقم ( ٨٥٢) وقال : صحيح على شرط مسلم .

وكانت هذه الصلاة لها قدسية خاصة في حياة النَّبي عُلِيُّكُم، وتعظيم كبير كان إذا أذن المؤذن قام عن أهله كأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه، ولم لا ؟ وهو القائل عَلَيْكُ : ( وجعلت قرة عيني في الصلاة ) (١) .

# قال المروزي\_رحمه الله\_،

لولم يستدل على أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله إلا بما الزم قلب حبيبه المصطفى عَلِيلُهُ من حب الصلاة ، وجعل قرة عينه فيها دون سائر الأعمال كلها ، وإن كاناً محب لجميع الطاعات ، ولكنه خص فأخبر أن قرة عينه جعلت في الصلاة لربه لكفاه ذلك على تعظيم قدر الصلاة (٢).

وكان عَلَيْكُ إذا حزبه أمر ، أو نزلت به نازلة ، أو أشتدت عليه الأمور، أو ضاقت عليه الضوائق ، فأصابه شئ من الحزن والهم والغم ، قال: ( أرحنا يا بلال) (٣).

ميلاده ويبشقى صوْتُكُمْ قهارا في الْورَى ورَتَكِلُ الأَنَادُارَا جُ ذَذاً وَمَزَّقَ عَ بُ دَهَا الْخُ وَارَا الرَّسوُل وَيُح بُّونَ الْعَارَا

أَطْرِبِ الدُّنْيَا بِلاَلُ بِنَغْمَةٍ قُدْسَية تُحْى بِهَا الأسْحَارَا ليَـــمُــوُتَ صَــوَّتُ الْبَغْي وَأْداً في قُمْ يَا بِلاَلَ الْعَرْمِ أَعِدْ نَشيدكَ وَدعِ الْتَــُمَا ثيلَ الَّتيَ قَــد ْ صُــوَّرَتْ أَفَ مَا لقومى لايُحبُّونَ هدى أَ

حتى في وقت الشدة وفي وقت القتال ، والتحام الصفوف لم يُرخص في التهاون في أمر الصلاة .

ففي غزوة الأحزاب (٤) ، تحزبت الأعراب على رسول الله عَيْكُ حتى جمع له

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه النسائي ( ٣٩٣٩)، وأحمد ( ٢٨٥)، وصححه الشيخ الألباني في صحح الجامع برقسم ( ٣١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) تعظيم قدرة الصلاة (١/ ٣٣١) للمروزي ، ط. مكتبة الدار .

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود ( ٤٩٨٥) ، وأحمد ( ٣٦٤) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم ( ۳۰۹۵ ) .

<sup>(</sup>٤) غزوة الأحزاب : هي غزوة الخندق ، كانت في شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح .

عشرة آلاف مقاتل من اليهود والمشركين والمنافقين، ثلاث جبهات على رسول الله عَلَيْهُ وأصحابه ، وكان عدد المسلمين ثلاثة آلاف مقاتل حتى شغلوه عَلَيْهُ عن صلاة العصر .

فدعا على عليهم وقال: ( ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً ، كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ) (١) ، وصلاها بين العشائين ـ بين المغرب والعشاء ـ فأنزل الله صلاة الخوف (٢) ، يصليها المسلم في وقت الحرب والقتال والتحام الصفوف .

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مَنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَلْيَأْتُ اللهَ عَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصلُوا فَلْيُكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْت طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصلُوا فَلْيُصَلُوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكُمْ فَلْيُصِلُوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ اللّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكُمْ وَأَمْتَعَتَكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مَن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (١٠٤) ﴾ . مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (١٠٢) ﴾ .

[النساء: ١٠٢].

فلا صلاة في البيت إلا من عذر (<sup>7)</sup> ولعظم هذه الفريضة العظيمة ، وتلك الشعيرة الجليلة كان الله عنه يقول وهو يصارع الموت: ( الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ) (<sup>1)</sup> .

وربَّى عليه الصلاة والسبلام الجيل المبارك ، الرعيل الأول على تعظيم أمر

(۱) صحیح : رواه البخاری ( ۲۹۳۱ ) ، ومسلم ( ۲۲۷ ) ، وأحمد ( ۲۱۷ ) من حدیث علی بن أبي طالب

ر ٢) قال الخطابي : صلاة الخوف أنواع صلاها النبي عَلَيْهُ في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى فيها ما هوأحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة ، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى انظر شرح النووى على مسلم (٣ / ٣١٢) .

٣) الأعذار : كالمرض والخوف الشديد والمطر الشديد ونحو ذلك .

(٤) صحيح : رواه أبن ماجة (٢٦٩٧) ، وأحمد (٣٢١) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع يرقم (٣٨٧) .

الصلاة ، فكانوا أكثر الناس تعظيماً لأوامر الله، وكانوا مضرب المثل في التبكير إلى الصلاة ، وحضور صلاة الجماعة .

قال عبد الله بن مسعود رَوَّ الله على الله تعالى غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات ، حيث يُنادى بهن ، فإن الله شرع لنبيكم عَلَيْكُ سُن الهُدى ، وإنهن من سُنن الهُدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سُنَّة نبيكم ، ولو تركتم سُنَّة نبيكم لضللتم ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يُؤتى به يُهادى بين الرجلين ، حتى يُقام في الصف » (١) .

#### وقال مطر الوراق:

كانوا يبيعون ويشترون ، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل على الصلاة (٢) .

### وقال طاووس ،

ما رأيت مصلياً كهيئة عبد الله بن عمر رئيسي كان أشد الناس استقبالاً للكعبة بوجهه وكفيه وقدميه (٣) .

#### ولله درسعيد بن المسيب ،

قال : ما دخل على وقت صلاة إلا وقد أخذت أهبتها ، ولا دخل على قضاء فرض إلا وأنا إليه مشتاق .

### وقال عبد المنعم بن إدريس ،

صلى سعيد بن المسيب الغداة بوضوء العتمة خمسين سنة ، وقال : ما فاتتني التكبيرة الأولى ، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ خمسين سنة (٤) .

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه مسلم ( ٦٥٤ ) ، وأحمد ( ٤٣٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٢ / ٢٣٠)

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (١/٤٥٢)

### وعن أبي حيالة :

قال : كان الربيع بن خُثيم يُقاد إلى الصلاة وبه الفالج ـ الشلل ـ فقيل له : قد رخص لك . قال : إني أسمع حي على الصلاة ، فإن استطعتم فأتوها ولو حبواً (١).

#### وقال وكيع بن الجراح ،

كان الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى \_ كان من النُساك \_ وكان محافظاً على الصلاة في الجماعة والصف الأول (٢) .

وسمع عامر بن عبد الله بن الزبير المؤذن يؤذن لصلاة المغرب ، وهو يجود بنفسه وقد مرض مرضاً شديداً - مرض الوفاة - فقال: لأبنائه احملوني إلى المسجد، فقالوا: أنت مريض والله قد عذرك .

قال : أسمع حي على الصلاة . حي على الفلاح . وأصلي في البيت ؟،والله لتحملوني إلى المسجد ، فحملوه فقبضته الملائكة وهو في السجدة الأخيرة .

قال أحد أبنائه : كان أبي إذا صلى الفجر دعا الله وسأل الله أن يتوفاه على الميتة الحسنة (٣) . والميتة الحسنة : أن يتوفى الله العبد وهو ساجد .

أَحِنَّ اشْتِيَاقاً لِلْمَسَاجِدِ لا إِلى قُصُورِ وفَرش بالطَّرازِ تُوشَّحُ أُصَلَّ اشَتِيَاقاً لِلْعَلِيَّ لَعَلَّنِي أَجِدُ قُرَّة لِلْعَيْنِ فِيهَا وَأُفْلِحُ أُصَلَّ اشَتِيَاقاً للْعَلِيَّ لَعَلَّنِي وَلَيها وَأُفْلِحُ وَاللَّهُ فِيهَا عِزُّ قَلْبِي حَيَاتُهُ حَيَاةٌ لاَ جُلِ الْغَالِي بِالدُّونِ أَسْمَحُ وَاللَّهُ فِي الدُّونِ أَسْمَحُ

وفاقت حفصة بنت سيرين الرجال في شوقها إلى الصلاة ، ولزومها مسجد بيتها ، مكثت في مصلاها ثلاثين سنة لا تخرج إلا لحاجة أو قائلة ، وكانت تدخل مسجدها فتصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، ولا تزال فيه حتى يرتفع النهار فتركع ، ثم تخرج ، فيكون عند ذلك وضوؤها ونومها .

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٦/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢٨/٤).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٢٠)، وصفة الصفوة (٢/ ١٣١).

وكان ابنها الهُزيل يجمع لها الحطب في الصيف، فيكسره ويأخذ القصب فيفلقه، فإذا وجدت حفصة أمه برداً في الشتاء جاء بالكانون فوضعه خلفها وهي في مصلاها، ثم يقعد فيوقد بذلك الحطب وقوداً لا يؤذيها دخانه ويدفئها (١١).

فَلُوْ كَانَ النّسَاءُ كَمَا ذَكَرْنَا لَفُصِلَتَ النّسَاءُ عَلَى الرَّجالِ وَمَا التَّانْيِثُ لاِسْمِ الشَّمْسِ عَيْبٌ وَمَا التَّذْكِيرُ فَخْرٌ للهِللِّ

فأين المبكرون إلى المساجد ؟، وأين أصحاب الصف الأول ؟، وأين المحافظون على التكبيرة الأولى ؟، فإن المساجد تشتكي إلى الله القطيعة ، وقلة المصلين ، فكثير من أهل الإسلام إلا من رحم الله جعلوا هذه الصلاة حجر عثرة في طريق عملهم ، فقدموا العمل والبحث عن المال ومصادر الكسب عن الصلاة ، أكلوا نعم الله التي لا تُحصى ونسوا حقه ، وأهملوا شعائره ، وجعلوا هذه الفريضة آخر شئ يفكرون فيه في حياتهم . فمن أين يأتي النصر ؟ ،ومن أين يأتي التمكين؟، ومن أين يأتي الخير والفضل ؟ .

وَجَلْجَلَةُ الأذانِ بِكُلَّ حِي مِنائِرُكُم عَلَتْ في كُلَّ سَلَعٍ

وقال آخـر ،

لا تُصنعُ الأبْطَالُ إِلاَّ فَصَالُ إِلاَّ فَصَالُ إِلاَّ فَصَالُ إِلاَّ فَصَالُ إِلاَّ فَصَالُ إِلاَّ فَصَالَ أَلْ فَصَالَ مَنْ خَانَ حَى على الصَّالَةُ مَنْ خَانَ حَى على الصَّالَة

ولكن أيْن صَوْتٌ مِن بسلال ومسجد كُم مِن العُبَادِ خَالِ

في مَسسَاجِدنَا الفِسسَاحُ في طَلِ الأُحَادِيثَ الصَصَحَاحُ وَرَقٌ تَصَاحَ وَرَقٌ تَصَاحَ خَصَانَ حَيَّ عَلى الْكفَاحُ

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/٢٠).

### فوائد وثمرات الصلاة:

## محو الخطايا ورفع الدرجات :

قال الله تعالى : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيَّاتِ ذَلكَ ذَكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤ ﴾ [ هود : ١١٤ ] .

وعن أبي هريرة رَخِيْقَتُ قال : قال رسول الله عَلَيّة : (ألا أدلكم على ما يمحو الله على الم الخطايا ويرفع به الدرجات ، قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : إسباغ الوضوء على المكاره ، وكشرة الخطى إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذالكم الرباط فذالكم الرباط ه (١٠) .

# • استغفار الملائكة للمصلى:

عن أبي هريرة رَبِّ النَّبي عَلَيْ قال: ( لا يزال العبد في الصلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة ، والملائكة تقول: اللهم اغفر له . اللهم ارحمه . حتى ينصرف أو يُحِدِث ) (٢) .

### • إظلال الله للعبد يوم القيامة :

عن أبي هريرة تَخِيَّتُ قال: قال رسول الله عَلِيَّة : ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق بالمساجد ، ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل تصدق بصدفة فأخفاها حتى لا تعلم شمالُه ماتنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ) (٣) .

# • النور التام يوم القيامة:

عن بُريدة رَوْشَيْ ، عن النَّبي عَلِيكَ قال : ( بشر المشائين في الظلم إلى المساجد

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري ( ٨٢٥ ) ، ومسلم ( ٦٦٧ ) ، والمكاره : هي البرد الشديد أو المرض الذي يكسل صاحبه عن الحركة ونحو ذلك .

<sup>(</sup>٢) صحيح : رواه البخاري ( ٤٧٧ ) ، ومسلم ( ٦٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح : رواه البخاري ( ٦٦٠ ) ، ومسلم ( ١٠٣١ ) .

بالنوريوم القيامة ) (١).

### البراءة من النار:

عن أنس وَ عَنْ أنس وَ قَالَ: قَالَ رسولَ الله عَلَيْ : (من صلى الله أربعين يوماً في جماعة ، يدرك التكبيرة الأولى ، كتب له براءتان : براءة من النار ، وبراءة من النفاق ) (٢٠) .

# • سبب لدخول الجنة:

قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُولْنَكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۞ اللَّذينَ يَرتُونَ الْفُرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون : ٩ - ١ ١].

<sup>(</sup>١) صحيح :رواه أبو داود ( ٥٦١ ) ، والترمذي ( ٢٢٣ ) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم ( ٢٨٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) حسن : رواه الترمذي ( ٢٥٩ ) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم ( ٦٣٦٥ ) .

# ثانياً: بـر الوالديـن

لقوله النَّبي عَلِيُّ : (ثم بر الوالدين ) .

### قال القاسمي ـ رحمه الله ـ :

يأمر تعالى عباده بعبادته وحده ، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً من الشرك ، ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين ، إثر تصدير ما يتعلق بحقوق الله تعالى ، التي هي آكد الحقوق وأعظمها ، تنبيهاً على جلالة شأن الوالدين (١) .

وقال تعالى : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفَ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا (٣٣) الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا كَمَا رَبِيَانِي صَغِيرًا (٣٤) ﴾ . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِيَانِي صَغِيرًا (٣٤) ﴾ . ٢٤ - ٢٢ ].

# قال القرطبي \_رحمه الله\_:

أي أمر وألزم وأوجب. قال ابن عباس ولينها: وليس هذا قضاء حكم بل هو قضاء أمر ، أمر سبحانه بعبادته وتوحيده ، وجعل بر الوالدين مقروناً بذلك ، ويكون ذلك ببرهما والإحسان إليهما في حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره ، فلا يقول لهما ما يكون فيه أدنى تبرم ، ويكون ليناً لطيفاً رحيماً متذللا داعياً لهما ، متذكرا تعبهما في التربية (٢) .

<sup>( 1 )</sup> محاسن التأويل ( ٢ / ٢٩٠ ) محمد جمال الدين القاسمي ط . مؤسسة التاريخ العربي . ( ٢ ) الجامع لأحكام القرآن ( ٣٨١٦ ) للقرطبي ط . النور الإسلامية .

قَضَى اللهُ أَنْ لا تَعْبُدُوا غَيْرَهُ حَتْماً وَأَوْصَاكُمُوا بِالْوَالدَيْنِ فَبِالغُوا بِبِرَّهِمَا فَالأَجَرِ فِي ذَلكَ وَالَّرِحِمَا فَكُمْ بَلْلًا مِنْ رَأْفَةً ولَطَافَةً وَكُمْ أَمَنَحَا وَقْتَ احْتِيَاجِكَ مِنْ نِعَمَا وَأُمُّكَ بِاتَتْ بِثُلِقُلكَ تَشْتَكي وَفي الْوَضع كُمْ قَماسَتْ وَعنْدَ ولادهَا

فَيَا وَيْحَ شَخْصِ غَيْرَ خَالقه أَمَّا تُواصلُ ممَّا شَقَّهَا البُّؤسُ وَالْغَمَّا مَشَقّاً يُذيبُ الجُلْدَ وَاللَّحْمَ وَالْعَظْمَا

وعن أبي هريرة رَبَوْلُكُنُ قال : قال رسول الله عَلِيُّهُ : ﴿ رَغُمُ أَنْفُهُ ﴿ ﴿ ) رَغُمُ أَنْفُهُ ، رَغَم أَنْفُهُ ، قيل: من يا رسول الله ؟ ، قال : من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة ) (٢) .

وعن عبد الله بن عمرو وطِيْنِيْ ، أن رسول الله عَلِيُّهُ قال : لرجل استأذنه في الجهاد : ( أحى والداك ؟ ، قال: نعم ، قال : ففيهما فجهاد ) (٣) .

## • بــر الأم مقدم على بــر الأب:

فالأم فضلت على الأب بثلاث حقوق ، لأنها تعرضت لشدائد لثلاث ،

الأولى : أنها حملت ، والثانية : لأنها وضعت ، والثالثة : لأنها أرضعت ، أما الأب فقد حمل ابنه في ظهره نطفة ، وليلة حمل أمه ما فكر فيه ولكن فكر في قضاء شهوته.

قال الله تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالدَّيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنِ وَفصَالُهُ في عَامَيْن أَن اشْكُرْ لِي وَلِوَ الدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤ ﴾ [ لقمان : ١٤ ] .

قال الزمخشري رحمه الله: تضعف فوق ضعف ، ويتزايد ضعفها

<sup>(</sup>١) الرغام : هو التراب ، رَغَم أنْفُهُ : أي لصق التراب ، والمعنى : ذل وخزى من قصر في برهما عند ذلك ، وفاته دخول الجنةُ

<sup>(</sup>٢) صحيح : رواه مسلم ( ٢٥٥١) ، والبخاري في " الأدب المفرد " (٢١) ، والترمذي ( ٣٥٣٩) ، وأحمد ( ۸۵۳۸ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح : رواه البخاري ( ٣٠٠٤ ) ، ومسلم ( ٢٥٤٩ ) ، وأبو داود ( ٣٥٣٠ ) ، والترمذي ( ١٦٧١ ) .

ويتضاعف ، لأن الحمل كما ازداد وعظم ، ازدادت ثقلاً وضعفاً (١) .

وعن أبي هريرة رَغِزِ عُنِينَ قال : جاء رجل إلى رسول الله عَلِينَة فقال : " يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ " قال : ( أمك ) ، قال " ثم من ؟ " قال : ( أمك ) ، قال : " ثم من ؟ " قال: ( أمك ) ، قال: " ثم من " ، قال : ( ثم أبوك) (٢).

وعن المقدام بن معدي رَضِ الله عَلَيْ قال : قال رسول الله عَلَيْك : ﴿ إِنَّ الله يوصيكم بأمهاتكم ، ثم يوصيكم بأمهاتكم ، ثم يوصيكم بآبائكم ، ثم يوصيكم  $(^{(7)})$  بالأقرب فالأقرب ،

لأُمَّكَ حَقٌّ لَوْ عَلَمْتَ كَبِيرً كَـــــــرُك يَا هَذَا لَدَيْه يَســـيــرُ لَهَا منْ جَـوَاهَا أَنَّةٌ وَزَفـيــ فَكُمْ غُصَص منْهَا الْفُؤَادُ يَطيرُ وَمَا حِهِمُ هَا إِلاَّ لَدْيَكَ سَسريرُ وَمنْ ثَلَاْيِهَا شُرْبٌ لَدَيْكَ نَميْر حُنُواً وَإِشْفَاقاً وَأَنْتَ صَعِيرُ وَطَالَ عَلَيْكَ الأَمْرُ وَهُو قَصِيرُ وَوَاهًا لأَعْمَى الْقَلْبِ وَهْ وَ بَصِيرُ فَأَنْتَ لَمَا تَدْعُسِو إِلَيْهِ فَقِيسِرُ

وَفَى لَيْلَة بَاتَتْ بِثُلِقَلِكَ تَشْتَكي وَفِي الْوَضَعِ لَوْ تَدْرى عَلَيْكَ مَ شَقَّةٌ وكَمْ غَسَلَتْ عَنْكَ الأَذَى بيمينها وتَفْدْكَ ممَّا تَشْتكيه بِنَفْسُهَا وَكُمْ جَاعَتْ وَأَعْطَتْكُ قُلُوتَهَا فَضَيَّعْتَهَا لَمَّا أَسَنَّتْ جَهَالَةً فآه لذى عَقْل وَيَتْبعُ الْهَوَى فَدُنَكَ فَارغَبْ في عَميم دُعَائَهَا

# بــر الوالدين بعد موتهما :

عن أبي هريرة رَبِيْ اللهِ عَلَيْكُ أَن رسول الله عَلَيْكُ قال : ﴿ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانَ انقطع عمله

<sup>(</sup>١) الكشاف (٣ / ٤٩٤) للزمخشري ، ط. دار الريان .

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري ( ٩٩٧١ ) ، ومسلم ( ٢٥٤٨ ) (٣) صحيح: رواه البخاري في "الأدب المفرد" ( ٦٠ ) واللفظ له ، وابن ماجة ( ٣٦٦١ )، وأحمد ( ۱۷۱۲۱ ) وصححه الشيخ الألباني في الصححة برقم ( ١٦٦٦ )

إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به،أو ولد صالح يدعو له » (١) .

وعنه صَوْفَقَة قال : قال رسول عَلِيَّهُ : (ترفع للميت بعد موته درجة ، فيقول : أي رب ! أي شئ هذه ؟ ، فيقال : ولدك استغفر لك ) (٢٠) .

وعن عبد الله بن عباس ولينها أن رجلاً قال للنبي عَلَيْكَ : " إِن أمي توفيت أينفعها إِن تصدقت عنها ؟ " قال : ( نعم ) ، قال : " فإِن لي مخرفاً (") ، فأنا أشهدك أنى قد تصدقت به عنها " ( أ ) .

### صور من البسر:

البسر: اسم جامع للخير، وبر الوالدين فريضة لازمة ، لا ينكرها إلا المتوغل في النذالة واللآمة ، ولن يستطيع الأبناء مهما قدموا مجازاة الآباء والأمهات ، على ما قاموا به نحوهم في الطفولة والرجولة ، من عطف ورعاية وتربية وعناية ، إلا أن يجد الولد الوالد - أو الوالدة - عبداً مملوكاً فيشريه بالمال ويعتقه ، فبذلك يكون قد أداه حقه .

## وإليك أخى الكريم بعض صور البر المباركة:

فعن عبد الله بن عمر وطفي أن رسول الله على قال : (بينما ثلاثة نفر يتماشون ، أخذهم المطر ، فمالوا إلى غار في جبل ، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل ، فأطبقت عليهم ، فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة ، فادعوا الله بها ، لعله يُفرجُها ، فقال أحدهم : " اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ، ولي صبية صغار ، كنت أرعى عليهم ، فعلد رجعت عليهم ، فحلبت ، بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه قد

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه مسلم (١٦٣١) ، وأبو داود (٢٨٨٠) ، والنسائي (٣٦٥١)، وأحمد (٨٨٣٠).

<sup>(</sup>٢) حسن : رواه ابن ماجة ( ٣٦٦٠ ) ، وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم ( ١٥٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) المخرف: النخل.

<sup>(</sup>٤) صحيح : رواه البخاري ( ٢٧٥٦ ) ، وأبو داود ( ٢٨٨٢ ) ، والترمذي ( ٦٦٩ ) .

نأى بي الشجر (۱) ، فما أتيت حتى أمسيت ، فوجدتهما قد ناما ، فحلبت كما كنت أحلب ، فجئت بالحِلاَب، فقمت عند رأسهما ، أكره أن أوقظهما ، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما ، والصبية يتضاغون ( $^{(1)}$ ) عند قدمى  $^{(1)}$  ، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم ، حتى طلع الفجر ، فإذا كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ، فأفرج لنا فُرجة نرى منها السماء ، ففرج الله لهم حتى يروا الشمس ...)

من عظم الخطاب ، وجلالة المقام ، وقوة الجواب ، صخرة عاتية زحزحها الله كرامة للوالد والوالدة ، وبسبب هذه الصورة المشرفة من صور البر .

وهذا نموذج آخر، وصورة أخرى من صور البروالفضل: في عام من الأعوام جاء الحجيج ليحجوا إلى بيت الله الحرام، وبين الألوف المؤلفة من الحجيج، حاج من أهل اليمن، يحمل أمه على كتفيه، ويطوف بها حول البيت، لأنها عجوز لا تستطيع السير على قدميها، ورأى هذا الرجل اليمنى أن من الواجب عليه أن يكافئ الجميل، فهذه الأم العجوز التي لا تستطيع السير على قدميها، كان في فترة من الفترات جنيناً في بطنها، وطفلاً في أحشائها، حملته ووضعته وأرضعته وقبلته ونظفته، سهرت لينام، وجاعت ليشبع، وظمئت ليروى، وظن هذا الرجل اليمني أنه كافأها حقاً بحق، قال: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري أن عبد الله بن عمر رأى هذا الرجل يطوف بالبيت، وقد حمل أمه وراء ظهره ويقول: إنَّى لَـهَا بَعِـيـيرَمُا اللَّهُ رَبَّى ذُو الجُلاَل الأَكْبَرْ

حَمَلتُهَا أَكْثَرَ ممَّا حَمَلَت فَهَل ّتَرَى جَازَيْتُهَا يَا ابْنَ عُمَرْ

<sup>(</sup>١) نأى بي الشجر: أي بعْدُ المرعى.

<sup>(</sup>٢) يتضاغُّون : يصرخون باكين .

<sup>(</sup>٣) صحيح : رواه البخاري ( ٢٢١٥ ) ، ومسلم ( ٢٧٤٣ ) ، وابن حبان ( ٤٩٧ ) " موارد "

ثم قال : يا ابن عمر ! أتراني جزيتها ؟ ، قال : لا ولا بزفرة واحدة (١) .

### قال محمد بن سعد ،

(كأن لمسعر بن كدام أم عابدة ، فكان يحمل لها لبداً ، ويمشي معها حتى يدخلها المسجد ، فيبسط لها اللبد ، فتقوم فتصلي ، ويتقدم هو إلى مقدم المسجد ، فيصلي ثم يقعد ، ويجتمع إليه من يريد ، فيحدثهم ، ثم ينصرف إليها فيحمل لبدها ، وينصرف معها ) (٢) .

### وهذا عبد الله بن عوف :

نادته أمه فأجابها ، فعلا صوته صوتها ، فأعتق رقبتين (٣) .

## وهذا أبو الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب والله عليه ،

زين العابدين ، كان كثير البر بأمه ، حتى قيل له: " إنك من أبر الناس بأمك ، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة " ، فقال : أخاف أن تسبق يَدِى إلى ما سبقت إليه عينها ، فأكون قد عققتها (3) .

# صورة من العقوق:

فكما أن هناك صوراً مشرفةً للبر والفضل والخير، فهناك صور رديئة ومشينة ، يندى لها الجبين في إيذاء الوالدين، وسبهما وعصيانهما، ومد اليد بالسوء إليهما، ولعنهما وغيبتهما ، والكذب عليهما، ونهرهما وقهرهما وتوبيخهما ، والتأفف منهما ، والدعاء عليهما ، والتلكُؤُ في قضاء شؤونهما ، كل ذلك عقوق ونكران للجميل ، تئن له الفضيلة ، وتبكى له المروءة ، وتأباه الديانة ، ولا يرضى

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخارى في " الأدب المفرد " (١١) ، وعبد الله بن المبارك ( ٩٥) ، والبيهقى في " شعب الإيمان " (٧٤١) وصححه الشيخ الألباني في شرح صحيح " الأدب المفرد" برقم (١١) . والزفرة : هو ما تتعرض له المرأة عند الوضع من تردد النفس حتى تختلف الأضلاع .

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٣ / ٣٩).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٤/ ١٢٥) .

به العاقل ، فضلاً عن المتدين ، والعجيب أن الله قرن في كتابه الكريم توحيده وعبادته وطاعته المتضمنة لطاعته وطاعة رسوله عَلِيَّة قرن بذلك حق الوالدين ، وقرن عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله بعقوق الوالدين ، ومما جاء في العقوق ، وجرمه وقبحه وإثمه ، وأنه من أكبر الكبائر ، وأعظم الذنوب ، قول النَّبي عَلَيْكُم : ( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعاً وهات ، ووأد البنات ، وكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال وإضاعة المال ) (١) .

وعن أبي بكرة رَضِي الله قال: كنا عند رسول الله فقال: ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ - ثلاثاً - " قلنا بلي يا رسول الله "، قال: الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وكان متكئاً فجلس ، وقال : ألا وقول الزور ،ألا وشهادة الزور ، ألا وشهادة الزور ، فما زال يكررها حتى قلنا: " لا يسكت " ، وفي رواية : وحتى قلنا: ليته سكت " <sup>(۲)</sup> .

وعن عبد الله بن عمر والنفع أن رسول الله عَلِي قال : ( إن من الكبائر شتم الرجل والديه ، قالوا: يا رسول الله ! وهل يشتم الرجل والديه ؟ ، قال: نعم (7) ( (7) ) in (7) ) (7) (7) (7) (7)

هذه بعض الأدلة على تحريم العقوق ، والذي يعيش مشاكل الناس يجد صوراً سيئة للعقوق والظلم ، والحيف والجور ، تُدوى في مجتمعاتنا ، من شباب قست قلوبهم ، وعميت بصائرهم ، فما عرفوا حقاً للوالد ولا الوالدة ذُكرَ أن شاباً كان مُكباً على اللهو واللعب ، لا يفيق عنه ، وكان له والد صاحب دين ، كثيراً ما يعظ هذا الابن ، ويقول له يا بني :احذر هفوات الشباب وعثراته، فإن لله سطوات ونقمات، ما هي من الظالمين ببعيد، وكان إذا ألح عليه زاد في العقوق، وجار

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري ( ٥٩٧٥ ) من حديث المغيرة بن شعبه .

<sup>(</sup>۲) صحیح : رواه البخاری ( ۲۹۹۲ ) ، ومسلم ( ۸۷ ) ، والترمذی ( ۲۳۰۲ ) . (۳) صحیح : رواه البخاری ( ۲۹۷۳ ) ، ومسلم ( ۹۰ ) والترمذی ( ۱۹۰۳ )، وآبو داود ( ۱۹۱۰ ) .

على أبيه ، ولما كان يوم من الأيام ألح على ابنه بالنصح على عادته ، فمد الولد يده على أبيه ، فحلف الأب مُجتهداً ليأتين بيت الله الحرام ، ويتعلق بأستار الكعبة ، ويدعو على ولده ، فخرج حتى انتهى إلى البيت الحرام ، فتعلق بأستار الكعبة ، وأنشأ يقول :

يَا مَنْ إِلَيْهِ أَتَى الحُجَّجُ قَدْ قَطَعُوا إِنَّى أَتَيْستُكَ يامَنْ لا يَخيبُ مَنْ هَذى مَنازل لا يَرْتَدُّ مَنْ عَفَقِي وَشُلَّ مِنْهُ بَحَوْلٍ مِنْكَ جَانِبُهُ

عِرْضَ اللهَ امَة مِنْ قُرْبِ وَمِنْ بُعْدِ يَدْعُوهُ مُبْتَهِلاً بِالْوَاحِدِ الصَّمَدِ فَخُذْ بِحَقَّى يَا رَحْمَانُ مِنْ وَلَدِى يَا مَنْ تَقَدَّدُسَ لَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَلَدِ

قيل: إنه ما استتم كلامه حتى يبس شق ولده الأيمن، نعوذ بالله من العقوق (1). وروى: أن شاباً قام على خدمة أبيه زمناً طويلاً ، حتى تقدم به السن فمل منه وسئم ، فأخذه يوماً على ظهر دابة ، وخرج به إلى الصحراء ، فقال: يا بني إلى أين تذهب بي ؟ ، قال : يا أبتاه لقد أتعبتني ، وأسأمتني ، ولابد من ذبحك . قال: يا بني أهكذا جزاء الإحسان ؟ ، قال: لابد من ذبحك .قال: يا بني إن كان ولابد ، فاذبحني عند تلك الصخرة هناك ، قال : يا أبتاه ما يفيدك أن أذبحك هنا أو هناك ، قال: يا بني أذبحني عند تلك الصخرة ، فقد ذبحت أبي عندها ، ولك يا بني مثلها ، والجزاء من جنس العمل ، ولا يظلم ربك أحداً ( $^{(7)}$ ) فهذه صورة آخرى من صور العقوق والظلم والجور .

فيا أيها المضيع لأوكد الحقوق ، المعتاض عن بر الوالدين بالعقوق ، الناسي لما يجب عليه ، الغافل عما بين يديه ، بر الوالدين عليك دين ، وأنت تتعاطاه باتباع الشين  $\binom{7}{}$  ، تطلب الجنة بزعمك ، وهي تحت أقدام أمك ، حملتك في

<sup>(</sup>١) موارد الظمأن (٢/ ٤٣٥) عبد العزيز المحمد السلمان ط. البحوث العلمية والإفتاء .

<sup>(</sup>٢) وبالوالدين إحسانا : (ص: ١٠٥) للشيخ سعيد عبد العظيم ط. دار العقيدة.

<sup>(</sup>٢) الشين: العيب والقبح.

بطنها تسعة أشهر ، كأنها تسعُ حجج (١) ، وكابدت عند وضعك ما يذيب المهج (٢) وأرضعتك من ثديها لبناً ، وأطارت لأجلك وسناً (٣) ، وغسلت بيمينها عنك الأذى ، وآثرتك على نفسها بالغذا ، وصيرت لك حجرها مهداً ، وأنالتك إحساناً ورفدا (٤) .

فإن أصابك مرض أو شكاية ، أظهرت من الأسف فوق النهاية ، وأطالت الحزن والنحيب ، وبذلت مالها للطبيب ، ولو خُيرت بين حياتك وموتها ، لآثرت حياتك بأعلى صوتها ، هذا وقد عاملتها بسوء الخلق مراراً ، فدعت لك بالتوفيق سراً وجهارا ، فلما احتاجت عند الكبر إليك ، جعلتها من أهون الأشياء عليك ، فشبعت وهي جائعة ، ورويت وهي ضائعة ، وقدمت عليها أهلك ومالك في الإحسان ، وقابلت أياديها بالنسيان ، وصعب عليك أمرها وهو يسير ، وطال عليك عمرها وهو قصير ، وهجرتها ومالها بعد الله سواك نصير ، هذا ومولاك قد نهاك عن التأفيف ، وعاتبك في حقها بعتاب لطيف ، ستعاقب في دنياك بعقوق البنين ، وفي أخراك بالبعد عن رب العالمين ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بظَلاَّم لَلْعَبيد 🕦 ﴾ [ الحج : ١٠ ] (°).

> غَدَوْتُكَ مَولُوداً وَعُلْتُكَ يَا فعا إِذَا لَيْكَةٌ نَا بَتْكَ بِالسُّقْمِ لَمْ أَبِتْ كَانَّى أَنَا الْمُطْرُوقُ دُونَكَ بَالَّذى تَخَافُ الَّردَى نَفْ سي عَلَيْكَ وَإِنَّهَا فَلَما بَلَغْتَ السَّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِي جَعَلْتَ جَزَائي منْكَ عَلْظةً وَفَظَاظة

تَعُلُّ بِمَا أَدْنِي إِلَيْكَ وَتَنْهَلُ لذكْ رك إلا سَاهُ راً أَتَ مَلْمَ لُ طُرِقْتَ بِهُ دُونِي وَعَلِيْنَيَّ تَهْمِلُ لتَعْلَمُ أَنَّ الْمُوْتَ حَسِيَّمٌ مؤجَّلُ إِلَيْهَا مَدَى مَا كُنْتُ فِيكَ أُؤَمَّلُ كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمَتَ فَضَلُّ

<sup>(</sup>١) حجج: سنين.

<sup>(</sup>٢) المهج : الروح . (٤) الرفد: العطاء والصلة. (٣) وسناً: أخذ في النعاس.

<sup>(</sup>٥) الكبائر (ص ٤٦ ) للإمام شمس الدين الذهبي ط . المكتبة التجارية .

وَسَمَّيْ تَنِى بِاسْمِ الْمُفَنَّدِ رَأَيُهُ وَفِى رَأْيِكَ التَّفْنِيدُ لَوْ كُنْتَ تَعْقلُ تَرَاهُ مُ عِرَّ لِلْخِلِلَافِ كَأَنَّهُ بَرَدَّ عَلَى أَهْلِ الصَّوابِ مُوكَّلُ فَلَيْ سَتَكَ إِذْ لَمْ تَرْعَ حَقَّ أُبُوتِي فَعَلْتَ كَمَا الجُارُ اللَّجَاوِرُ يَفْعَلُ فَلَيْ سَتَكَ إِذْ لَمْ تَرْعَ حَقَّ أُبُوتِي فَعَلْتَ كَمَا الجُارُ اللَّجَاوِرُ يَفْعَلُ فَلَيْ سَتَكَ إِذْ لَمْ تَرْعَ حَقَّ أَبُوتِي عَلَى أَيْ مِمَالِي دُونَ مَالِكَ تَبْخُلُ فَأُولُيْ سَنِي حَقَّ الجِّهِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَى بَمَالِي دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ فَأُولُيْ سَنِي حَقَّ الجِّهِ وَارِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَى الْمِي دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ

### ثالثاً: الجهاد في سبيل الله

لقوله النَّبي عَلِيُّ : ( ثم الجهاد في سبيل الله ).

والجهاد: مأخوذ من الجهد، وهو الطاقة والمشقة ، يقال : جاهد جهاداً أو مجاهدة ، إذا استفرغ وسعه ، وبذل طاقته ، وتحمل المشاق في مقاتلة العدو ومدافعته . ولا يُسمى الجهاد جهاداً حقيقياً إلا إذا قُصد به وجه الله ، وأريد به إعلاء كلمته ، ورفع راية الحق ، ومطاردة الباطل ، وبذل النفس في مرضاة الله ، فإذا أريد به شئٌ دون ذلك من حظوظ الدنيا، فإنه لا يسمى جهاداً على الحقيقة ، ففن قاتل ليحظى بمنصب ، أو يظفر بمغنم ، أو ليظهر شجاعة ، أو ينال شهرة ، فإنه لا نصيب له من الأجر ، ولا حظ له في الثواب . ولم يُشرع الجهاد إلا بعد الهجرة ، فقد كان المسلمون في مكة مأمورين بأن يكفوا أيديهم ، ويقابلوا أذى المشركين بالعفو والصبر، فلما هاجروا إلى المدينة ، وانضم إليهم إخوانهم الأنصار ، فقويت شوكتهم ، واشتد جناحهم ، فأذن لهم حينئذ بالقتال ممن ظلموهم بمكة ، ولكن لم يفرض عليهم . قال الله تعالى : ﴿ أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللّهَ عَلَىٰ نَصْرهمْ لَقَديرٌ (؟) ﴾ [ الحج : ٣٩ ].

ثم فرض عليهم بعد ذلك قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم قال الله تعالى: ﴿ وَقَاتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتُلُونَكُمْ ﴾ [البقرة ١٩٠٠].

ثم فرض عليهم بعد ذلك قتال المشركين كافة ، قال الله تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوا اللهُ تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾ [ التوبة: ٣٦] ، فهذه هي مراتب مشروعية الجهاد ، كان أول الأمر غير مأذون فيه ثم صار مأذوناً فيه ، ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال ، ثم مأموراً به لجميع المشركين .

### فضل الجهاد في سبيل الله :

قال الله تعالى : ﴿ لا يَسْتُوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَر وَالْمُجَاهدُونَ في سبيل اللَّه بأمْوالهمْ وأَنفُسهمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهدينَ بأَمْوالهمْ وأَنفُسهمْ عَلَى الْقَاعدينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظيمًا 🖭 دَرَجَات مَّنْهُ وَمَغْفَرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحيمًا 📆 ﴾ [النساء : ٩٥ - ٩٦].

#### قال العلامة السعدي \_رحمه الله \_ :

لا يستوي الذي جاهد من المؤمنين ، بنفسه وماله ، ومن لم يخرج للجهاد ، ولم يقاتل أعداء الله ، وهذا فيه حث على الجهاد ، والترغيب فيه ، والترهيب من التكاسل ، والقعود عنه ، من غير عذر ، ثم صرح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين في الرفعة والمغفرة والرحمة والدرجات العُلي في الجنة ، ففي الجنة مائة درجة ، ما بين كل درجتين ما بين السماء والأرض ، أعدها الله للمجاهدين في

وقال تعالى: ﴿ انفرُوا خَفَافًا وَثَقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ التوبة : ٤١ ].

قال ابن جرير الطبري \_رحمه الله \_ : أي كهولاً وشباناً وأغنياء ومساكين ، وجاهدوا أيها المؤمنون الكفار بأموالكم ، فأنفقوها في مجاهدتهم على دين الله الذي شرعه لكم ، حتى ينقادوا لكم فيدخلوا فيه طوعاً أو كرهاً ، أو يعطوكم الجزية عن يد صغاراً إن كانوا أهل الكتاب ، أو تقتلوهم بأيديكم يُخزيهم الله وينصركم عليهم (۲)

وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجَارَةِ تُنجِيكُم مَّنْ عَذَابِ أَلِيم 🕡 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسكُمْ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (١ / ٣٩٠ ) ط. دار المدني . (٢) جامع البيان (١٠ / ١٣٨ ) لابن جرير الطبري ط. دار الثقافة العربية .

إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ ﴾ [ الصف : ١٠ ـ ١١].

#### قال القرطبي ـ رحمه اللهـ ،

كأن التجارة لم يُدر ما هي ، فبُينت بالإِيمان والجهاد ، فكأنه قال: هل تؤمنون بالله وتجاهدون يعفر لكم (١).

#### قال ابن المبارك ـ رحمه الله ـ :

يا عَابَد الحرمَيْن لَوْ أَبْصَرْتَنَا مَنْ كَانَ يَخْضِبُ خَدَّهُ بِدُمُوعِهِ أَوْ كَانَ يُتْعِبُ خَسِيلُهُ في بَاطُلَ ريحُ الْعَبِيرِ لَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيرُنَا وَلَـقَــد أَتَانَا مِن مَــقَال نَبــيَنَا لا يَسْتَوى غُلَبارُ خَيْلَ الله في أَنْف امريَّ وَغُلِبَارُ نَار تَلْهَابُ هَذَا كِ تَابُ الله يَنْطِقُ بَيْنَا

لَعلمْت أنَّكَ في الْعبادَة تَلْعَبُ فَنُحُورُنَا بِدمَائِنَا تَتَخَضَّ فَخُ يُلُنّا يوم الصَّبيحة تَتْعَبُ وَهَجُ السَّنَابِكِ وَالْغَسِبَارُ الْأَطْيَبُ قَولٌ صَحَيخٌ صَادقٌ لا يَكْذبُ لَيْسَ الشَّهَا لِهُ لَيكُ بِمَيَّتِ لَا يُكُنْذَبُ

ولقد كان الإمام الأوحد ، والداعية الأول ، أعلى البشرية همة في الجهاد ، فقد كان عَلِيَّة أشجع الناس ، وأقواهم قلباً ، وأثبتهم جناناً ، وقد حضر المواقف الصعبة المشهورة ، وفر الكماة عنه غير مّرة ، وهو ثابت لا يبرح ، ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح ، وما من شجاع إلا وقد أحصيت له فرَّةٌ أو فترة ، سواه ، فإنه لم يفرّ قط وحاشاه من ذلك ، ثم حاشاه .

قال علىّ بن أبي طالب رَخِوْلُتُكُ: (كنا إذا أشتد البأس (٢)، واحمرت الحدق اتقينا برسول الله عَيْكُ فما يكون أحدٌ أقرب إلى العدو منه، وقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ بالنَّبي عَلَيْكُ ،وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأساً ) (٣) .

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٩/ ٦١١) ط. النور الإسلامية. (٢) اشتد الباس: أي إذا اشتدت الحرب، استقبلنا العدوبه على وجعلناه لنا وقاية.

<sup>(</sup>٣) صحيح : رواه أحمد (٩٦٥٤) ، وصححه العلامة أحمد شاكر في تحقيق المسند برقم (٣٤٦) .

وعن أبي هريرة رَخِطْتَهُ قال: قال رسول الله عَطِّةَ: ﴿ وَالذِي نَفْسَي بِيدَهُ لُودُدَتُ أَنِي أُقْتِلَ فِي سَبِيلَ اللهُ ثُم أُحيا ، ثم أُقتل ، ثم أُقتل ) (١) .

#### وصدق من قال:

وَقَفْتَ وَمَا فِي الْمُوْتِ شَكُ لِوَاقِفِ كَائَكَ فِي جَفْنِ الرَّدَى وَهُو نَائِمُ تَمُ لِنَا اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِي الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللْمُولِي اللللللِّلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِللْمُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللْم

#### قال الدكتور عائض القرني. حفظه الله. :

كان عَلَيْ أثبت الناس قلباً ، كان كالطود لا يتزعزع ولا يتزلزل ، لا يخاف التهديد والوعيد، ولا ترهبه المواقف والأزمات ، ولا تهزه الحوادث والملمات ، فوض أمره لربه ، وتوكل عليه ، وأناب إليه ، ورضي بحكمه ، واكتفي بنصره ، ووثق بوعده ، كان يخوض المعارك بشخصه الكريم ، يُعَرَّضُ روحه للمنايا ، ويقدم نفسه للموت غير هائب ولا خائف ، ولم يفر من معركة قط ، ولا يتراجع خطوة ساعة يحمى الوطيس، وتقوم الحرب على ساق، وتشرع السيوف، وتمتشق الرماح ، وتهوي الرؤوس ، ويدور كأس المنايا على النفوس ، فهو في تلك اللحظة أقرب أصحابة من الخطر ، يحتملون أحياناً وهو صامد مجاهد ، لا يكترث بالعدو ولو كثر عدده ، ولا يأبه الخصم ولو قوي بأسه ، بل كان يعدل الصفوف ، ويشجع المقاتلين ، ويتقدم الكتائب :

أَنْتَ الشُّجَاعُ إِذَا لقيتَ كَتيبَةً أَدَّبْتَ فِي هَوْلِ الرَّدِيَ أَبْطَالَهَ الْثَانَ الشُّجَاعُ إِذَا لقيتَ كَتيبَةً لأَمْن يُكَذَّبُ قَوْلُهُ أَفْ عَالَهَا (٢) وَإَذَا وَعَدْتَ وَقَيْتَ فِي مَا لَهُا لَهُا لاَ مَنْ يُكَذَّبُ قَوْلُهُ أَفْ عَالَهَا (٢)

ولقد ربَّى عليه الصلاة والسلام الجيل المبارك والرعيل الأول على الجهاد ، وعلى الشجاعة ، والاستهانة بزخارف الدنيا وزينتها الجوفاء ، فقدموا أعظم التضحيات ، وحملوا أرواحهم على أياديهم ، وقدموها للواحد الأحد .

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري ( ٣٦ ) ، ومسلم ( ١٨٧٦ ) ، وأحمد ( ١٩٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) بتصرف من كتاب محمد كانك تراه (ص ٣٧) للدكتور عائض القرني ط. دار بن حزم.

#### قال الشيخ محمد بن إسماعيل \_حفظه الله\_ :

علم الرعيل الأول من صفوة المسلمين أن في الجهاد فضلاً لا يُضاهَي ، وخيراً لا يتناهى ، وأيقنوا أن الجنة تحت ظلال السيوف ، وأن الرَّيَّ الأعظم في شرب كئوس الحتوف ، فشمروا للجهاد عن ساق الاجتهاد ، ونفروا إلى ذوي الكفر والعناد ، من شتى أصناف العباد ، وجهزوا الجيوش والسرايا ، وبذلوا في سبيل الله العطايا ، وأقرضوا الأموال لمن يضاعفها ويزكيها ، ودفعوا سلع النفوس من غير مماطلة لمشتريها ، وضربوا الكافرين فوق الأعناق ، واستعذبوا من المنية مر المذاق وباعوا الحياة الفانية بالعيش الباقي ، ونشروا أعلام الإسلام في الآفاق (١) .

وهؤلاء الأبطال لا يحصون عدة ، ولا يحاط بهم كثرة ، الممدوحين بقوله تعالى: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٦] ، وأشجع الصحابة بعد رسول الله عَلَيُهُ أبو بكر الصديق لقد كان أثبت الناس قلباً ، وأقواهم جناناً ، فقد ثبت يوم بدر ، ويوم أحد ، ويوم الحندق ، ويوم الحديبية ، ويوم حنين .

منْ لِي بِمِعْلِ سَيِعِولَ الْمُدَلَّلُ تَمْعِيسِي رُوَيْداً وَتَجِي فِي الأُوَّلُ وَالشَّالِ وَالفاروق عمر ناصر الدين ، وأمير المؤمنين ، الذي بلغ من الشجاعة والهمة الكبرى أقصى الغايات ، وأعلى النهايات ، هادم دولة ساسان ، وفي عهده زال ملك المجوس ، وذهبت إمبراطورية كسرى ، ولا يزال التاريخ يذكر لرستم قائد قوات الفرس مقولته الشهيرة " أكل عُمر كبدى " .

#### وصدق من قال:

يَا مَنْ يْرَى عُـمَـرًا تَكْسُوهُ بُرْدَتُهُ الأَدْمُ وَالَّزِيْتُ مَطْعَمُهُ وَالْكُوخُ مَأْوَاهُ يَهْ تَـزُ كِـسْرَى مِنْ ذِكْرِهِ فَرَقًا وَمُلُوكُ الرُّومِ فِي الْبُعْدِ تَخْشَاهُ

<sup>(</sup>١) علو الهمة ( ٢٩٨ ) للشيخ محمد بن إسماعيل ، ط . دار العقيدة للتراث .

يَارَبُّ . فَابْعَتْ لَنَا منْ مثلهمْ نَفَراً يُشيدُونَ لَنَا مَـجُداً أَضَعْنَاهُ هُمُ الصَّحَابَةُ لا مَتَيلَ لَهُمْ وَلَيْسَ لَهُمْ في الْقَوْم أَشْبَاهُ

#### وعليَّ أبو الحسن الليث الحصَّار ، والغيث المدرار :

كَــدَأْبِ عَلَى قَى الْمُوَاطِنِ كُـلَّهَـا أَبِي حَسَنِ وَالْغُسْلُ مِنْ حَيْثُ يَخْرَجُ

عَـفَاءاً عَلَى دُنْيَا رَحَـلْتَ لِغَيْرِهَا لَيْسَ بِهِا للصَّالِينَ مَـعـرَجُ سَيُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مَنْ عَالَمَ الْغَيْبِ نَاصِراً وَلَـلَّــه أَوْسٌ آخَـــرُونَ وَخَـــزْرَجُ

ولقد تجلت شجاعتهم وللشيم ـ يوم بدر ، التي جمعت بين الآباء والأبناء ، اختلفت بينهما العقائد ، ففصلت بينهما السيوف .

**قال المقداد بن الأسود يوم بدر:** يا رسول الله امض لما أمرك الله فنحن معك ، والله ما نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى الله على الله فَاذْهُبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [ المائدة : ٢٤ ] ، ولكن اذْهَبْ أنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا معكما

لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ، ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن نلقي عدونا غداً ، إنا لصّبرٌ في الحرب ، صُدُقٌ عند اللقاء ، ولعل الله يُريك منا ما تقربه عينك ، فسر على بركة الله (٢) .

#### واليك أخي الكريم ، صور من جهاد الصحابة والله عليه عليه عليه الكريم ،

عن أبي هريرة رَمْوَالْقُيَّةُ قال : ( انطلق رسول الله وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون، فقال رسول الله عَلَيْهُ: قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض ، قال عمير بن الحمام: بغ بغ ) (٦) .

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (١٨٠ ) صفي الرحمن المباركفورى ط. دار العلوم العربية .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق ( ١٨٩ ).

<sup>(</sup>٣) بخ ٍ: كلمة تقال عند تفخيم الأمر وتعظيمه في الخير .

فقال رسول الله عَلَيْ : ( ما يحملك على قولك بخ بخ ، قال : لا و الله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها ، قال : فإنك من أهلها . قال : فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ، ثم قال : لئن حييت حتى آكل تمراتي إنها لحياة طويلة ، فرمي ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قُتلَ ) (١) .

#### قال أبو الحسن الندوي ،

ولقد بعث الإيمان في قلوبهم شجاعة خارجة عن العادة ، وحنيناً غريباً إلى الجنة ، واستهانة نادرة بالحياة ، تمثلوا الآخرة وتجلت لهم الجنة بنعمائها ، كأنهم يرونها رأى العين ، فطاروا إليها طيران الحمام الزاجل لا يلوى على شيء (٢) . وتكتمل ملحمة الجهاد والشجاعة في غزوة أحد ، يوم أن أتى عبد الله بن عمرو الأنصاري نشيطاً عاجلاً متعجلاً ، فاغتسل وتحنط ، ولبس أكفانه ، وكسر غمد السيف على ركبتيه ، وأوصى جابراً أبنه بإخواته ، وكن سبع بنات ، فقاتل قتالاً شديداً حتى قتل ،فبكت أخته ، فقال عَلَي الله الله الله الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع) (٣) ثم قال لجابر رَضِيْ الله أحد إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحاً ـ من غير ترجمان ـ فقال له ياعبدي سلني أُعطك . فقال: إنه سبق منى أنهم إليها لا يرجعون ، قال: يا رب فأبلغ من ورائي) (١٠) فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتلُوا في سَبيل اللَّه أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عندَ رَبّهمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩ ﴾ [ آل عمران : ١٦٩ ] .

وعن ابن مسعود رَوْشَيْ قال: قال النَّبي عَلَيْ : ( لما أصيب إخوانكم بأحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خُضر، ترد الجنة وتأكل من ثمارها، وتأوى

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٩٠١). (٢) التربية على منهج أهل السُّنَّة والجماعة (ص ٤٩) للشيخ أحمد فريد، ط. الدار السلفية.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري ( ١٢٩٣ ) ، ومسلم ( ٢٤٧١ ) أحمد ( ٢٣٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) حسن : رواه الترمذي ( ٣٠١٠ ) ، وابن ماجة ( ٢٨٠٠ ) وحسنه الشيخ الألباني في صحح سنن ابن ماجة ( ٣٨١٥ ) .

إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقليهم ، قالوا: من يبلغ أخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نُرزق ، لئلا ينكلوا عند الحرب ولايزهدوا في الجهاد ؟ ، قال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم) (١) .

فهل بعد ذلك فضل ؟ وهل بعد ذلك خير ؟ وهل بعد ذلك مطلب ؟ .

#### ولله درالقائل :

وَقَاتَلَتْ مَعَنَا الأَمْلاَكُ فِي أُحُد (١) فَيَ أُحُد (١) فَسَعْدٌ وَالْقَعْقَاعُ قَدْ عَبَّرُوا أَمْلاَكُ رَبِي بِمَاءِ المُزْنِ قَدْ غَسَلُوا وَكَلَّمَ اللهُ مَنْ أَوْسٍ شَهِينَا هُمُمُ

تَحْتَ الْعَجَاجَةِ فَمَا حَادُوا وَمَا انْكَشَفُوا إِيَّاكَ نَعْبُدُ مِنْ سَلْسَالهَا رَشَفُوا جُثْمَانَ حَنْظَلَةٍ وَالْرُوحُ تُخْتَطَفُ مِنْ غَيْرِ تُرْجُمَانِ زِحَتْ لَهُ الْحُجُبُ

#### وعن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص رطيعي قال:

حدثني أبي أن عبد الله بن جحش قال يوم أُحد: ألا ندعو الله ؟ ، فخلوا في ناحية ، فدعا عبد الله بن جحش فقال: إذا لقيت العدو غداً فلقاني رجلاً شديداً بأسه ، شديداً حرده ، أقاتله فيك ويقاتلني ، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني ، فإذا لقيتك غداً قلت: يا عبد الله فيم جدع أنفك وأذنك ؟ ، فأقول فيك وفي رسولك ، فتقول صدقت قال سعد: فقد لقيته آخر النهار ، وإن أذنه وأنفه لمعلقتان في خيط (٣) .

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه مسلم ( ١٨٨٧ ) ، وأبو داود ( ٢٥٢٠ ) ، ابن ماجة ( ٢٨٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) عن سعد بن أبي وقاص رَيِّتُ قال : ( رأيت عن يمين رسول الله عَلِيَّة وعن شماله يوم أحد ، رجلين عليه عليهما ثياب بيض وما رأيتهما قبل ولا بعد ) .

صحيح : رواه البخارى ( ٤٠٤٥ ) ، ومسلم ( ٢٣٠٦ ) وفي رواية ( أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ، يقاتلان عند كاشد القتال ) قال الحافظ : هما جبريل وميكائيل عليهما السلام . قال النووى : فيه بيان كرامة النبى عليه على الله ، وإكرامه إياه ، بإنزال الملائكة تقاتل معه يوم أحد، وأن قتالهم لم يختص بيوم بدر ، وهذا هو الصواب ، خلافاً لما زعم اختصاصه ، فهذا صريح في الرد عليه ، والحديث يدل على ذلك ، وفيه فضيلة الشياب البيض ، وأن رؤية الملائكة لم تختص بالانبياء ، بل يراهم الصحابة والاولياء ، وفيه منقبة لسعد بن أبى وقاص . انظر شرح النووى على مسلم ( ٨ / ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (١/ ٣٨٥).

وعن أنس رَبِّ قَال : (غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر ، فقال : يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين ، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع ، فلما كان يوم أُحد ، وانكشف المسلمون ، قال : اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني أصحابه - وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء - يعني المشركين - ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا سعد بن معاذ : الجنة ورب النضر ، إني لأجد ريحها من دون أحد ، قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع ، قال أنس : فوجدنا به بضعاً وثمانون ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح ، أو رمية بالسهم ، ووجدناه قد قتل ، وقد مثل به المشركون ، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه ، قال أنس : كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه في من بنظر وما المموني رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّه عَلَيْه فَمنْهُم مّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مّن يَسْطُرُ وَمَا بَدُيلاً (٢٣) في (١) [ الأحزاب : ٣٣ ] .

#### قال الشيخ عبد الله ناصح علوان

فنحن - جيل الإسلام اليوم - إذا نهجنا نهج الجدود في التزام الإسلام ، وسرنا سير السلف في الجهاد ، والتضحية والصبر والمصابرة ، والثبات ، والاستبسال ، فسوف نحقق بأيدينا عز الإسلام ، ونبني بسواعدنا دولة الإسلام، ونستعيد بتأييد الله المجد، والعظمة، والخلود، ونرجع خير أمة أخرجت للناس ، لأننا رجال ، وسلفنا رجال ، وقد امتدح الله سبحانه عزائم الرجال حين قال : ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدُلُوا تَبْديلاً (٢٣) ﴾ [ الأحزاب : ٣٣ ] .

وقال تعالى : ﴿ رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاة يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ (٣٧ ﴾ [ النور : ٣٧ ] .

<sup>(</sup>۱) صحیح : رواه البخاری ( ۳۸۰۵ ) ، ومسلم ( ۱۹۰۳ ) ، والترمذی ( ۳۲۰۱ ) .

وما يضيرُ جيل الإسلام اليوم ، أن يكونوا في الظاهر رجالاً وفي المعنى جبالاً . ورحم الله الشاعر الإسلامي محمد إقبال حين قال :

مَنْ ذَا الَّذِي رَفَعَ السَّيُّوفَ لِيْرَفَعَ اَسْمَكَ كُنُّا جِبَالاً فِي الجُبِالِ وَرُبَّمَا بِمَسَعَالِ فِي الجُبِالِ وَرُبَّمَا بِمَسَعَالِ فِي الجُبِالِ وَرُبَّمَا بِمَسَعَالِ فِي الجُبِالِ وَرُبَّمَا لَمْ تَنْسَ إِفْرِيقَ يَا وَلاَ صَحْرَاؤُهَا كُنَّا لُهُ عَدُورَنَا كُنَّا لُهُ عَدُورَنَا وَكُنَّ ظِلَّ السَّيْفِ ظِلُّ حَديقة وَكَأَنَّ ظِلَّ السَّيْفِ ظِلُّ حَديقة لَمَ مَنْ فَخْشَ طَاعُ وتاً يُحَسارِبُنَا وَلُوْ لَكُو لَكُو لَكُو لَكُو اللَّهِ سَوَى الذَّي نَدْعُو جهاراً لا إلِلهَ سَوَى الذَّي وَرُؤُسُنَا يَارَبُ فَوْقَ أَكُسفَنَا وَلَوْ وَرُؤُسُنَا يَارَبُ فَوْقَ أَكُسفَنَا فَي الذَّي كُلنَا عَدْرَى الأَصْنَامَ مِنْ ذَهَا لِللهَ لَكُلنَا عَلَيْ كُلنَا عَلَيْ اللَّهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ اللهُ اللهُ

فَوْقَ هَامَات النَّجُومِ مَنَاراً صِرْنَا عَلَى مَوْجَ الْبِحَارِ بِحَاراً قَبْلُ الْكَتَائِبِ يَفْتَحُ الأَمْصَاراً سَجَدَاتِنَا وَالْأَرْضُ تَقْدَفُ نَاراً سَجَدَاتِنَا وَالْأَرْضُ تَقْدَفُ نَاراً لَمْ نَخْشَ يَوْماً غَاشِماً جَبَّاراً خَضْرَاءَ تُنْبِتُ حَوْلَهَا الأَزْهَاراً خَضْراءَ تُنْبِتُ حَوْلَهَا الأَزْهَاراً صَنَع الْوَجُودَ وَقَدَّر الأَقْدَاراً ضَنَع الْوجُودَ وَقَدَّر الأَقْداراً نَرْجُو ثُوابَكَ مَعْنَما وَجُواراً فَنَهْدُمُ فَوْقَهَا الْكُفّاراً كَنْزاً وَصَاغَ الْحُلَى وَالدَّيناراً (١) كَنْزاً وَصَاغَ الْحُلَى وَالدَّينارا (١)

#### فضل الشهادة في سبيل الله:

عن أنس رَوْظُتُهُ أن النَّبي عَلِيَهُ قال: ( ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد ، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات ، لما يرى من الكرامة) (٢).

وعن أبي هريرة رَوَّ عَيْنَ أن رسول الله عَيْنَ قال: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَهُ لُودُدُتُ أَنْ أَغْزُو فَأُقْتُلَ ﴾ (٣) . أغزو فأقتل ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) بتصريف من كتاب تربية الأولاد في الإسلام (٢ / ٩٩٢) للشيخ عبد الله ناصح علوان ط. دارالسلام.

<sup>(</sup>٢) صحيح : رواه البخاري (٢٨١٧) ، ومسلم (١٨٧٧)، والترمذي (١٦٦٢)، وأحمد (١٧٣٣) .

<sup>(</sup>٣) **صحيح**: سبق تخريجه ( ص ٧٦ ) .

وعن المقداد بن سعد رَوَّ قَال : قال رسول الله عَلَيْ : ( للشهيد عند الله ست خصال : يغفر له في أول دفعة من دمه ، ويرى مقعده من الجنة ، ويجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويحلى حُلَّة الإِيمان ، ويزوَّج من الحور العين ، ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه ) (١١) .

وعن أبي هريرة رَوْقَتُ قال : جاء رجل إلى رسول الله عَلَي فقال : دلني على عمل يعدل الجهاد ، قال : لا أجده . . . قال : هل تستطيع إذا خرج الجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر ؟ ، قال : ومن يستطيع ذلك؟ . قال أبو هريرة رَوْقَتُ : إن فرس المجاهد ليستن طوله فيكتب له حسنات (٢) .

وعن أبي سعيد الخدري رَخِالْتُكَ قال : (قيل يا رسول الله : أي الناس أفضل ؟ فقال رسول الله عَلَيْكَ : مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله . قالوا : ثم من ؟ ، قال : مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويَدَعُ الناس شره) (٣) .

وعن أنس بن مالك رَبِّ عَالَى عَالَى الله عَلَيْ : يقول : ( لغزوة في الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ) ( أ ) .

وعن أبو هريرة رَوَا الله عَلَيْ : يقول : ( مثل الجاهد في سبيل الله كمثل الجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القائم القائم القائم ولا صلاة ، حتى يرجع الجاهد في سبيل الله ) (°).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي ( ١٦٦١) وقال: حسن صحيح، وابن ماجة ( ٢٧٩٩) واللفظ له، وأحمد ( ١٣٩٩) وصححه الشيخ الالباني، في صحيح سُنن ابن ماجة برقم ( ٢٧٩٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح : رواه البخاري ( ٢٧٨٤ ) ، ومسلَّم ( ١٨٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح : رواه البخاري ( ٢٧٨٦ ) ، ومسلم ( ١٨٨٨) .

<sup>(</sup>٤) صحيح : رواه البخاري ( ٢٧٩٢ ) ، ومسلم ( ١٨٨٠ ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح : رواه البخاري ( ٢٧٨٥ ) ، ومسلم ( ١٨٧٨ ) ، واللفظ له .

-



## الْجُهُالْ اللَّهِ تَعَالَى كَ ﴿ الْجُهُالُ اللَّهِ لَعَالَى كَ ﴿ الْجُهُالُ اللَّهِ لَعَالَى كَ الْجَهَالُ اللَّهِ تَعَالَى كَ

# أحب الأعمال إلى الله صلاة وصيام نبي الله داود عيم

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص طَيْعَ قال : قال رسول الله عَلَيْة : ( إِن أحب الصلاة إِلى الله صلاه داود عَلَيْكِم ، وأحب الصيام إلى الله صيام داود ؛ كان ينام ضعف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ،ويصوم يوماً ويُفطرُ يوماً ) (١) .

#### قال المهلب ،

كان داود عليه يجم نفسه بنوم أول الليل ، ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه : هل من سائل فأعطيه سؤله ، ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ .

[ سبأ : ١٣].

#### قال ابن كثير رحمه الله ،

كان لا يمضي ساعة من آناء الليل وأطراف النهار إلا وأهل بيته في عبادة ليلاً ونهاراً ، وكان داود عليه هو المقتدى به في ذلك الوقت في العدل وكثرة العبادة ، وأنواع القربات (٣) .

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري ( ١١٣١ ) ، ومسلم ( ١١٥٩ ) ، وأبو داود ( ٢٤٤٨ ) ، وابن ماجة ( ١٧١٢ ) ، وأحمد ( ٢٧٨٩ ) ، والنسائي ( ٢٣٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) وإنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس التى يُخشى منها السآمة ، وقد قال على الله لا يمل حتى تملوا) والله يحب أن يديم فضله ويوالى إحسانه ، وإنما كان ذلك أرفق ، لأن النوم بعد القيام يريح البدن ، ويُذهب ضرر السهر وذبول الجسم ، بخلاف السهر إلى الصباح . وفيه من المصلحة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال ، وأنه أقرب إلى عدم الرياء لان من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم قوى ، فهو أقرب إلى أن يخفي عمله الماضى على من يراه انظر فتح البارى (٣/ ٢١) .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٣/٥٣٦) للحافظ ابن كثير ط . دار المعرفة .

وقال تعالى : ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ [ ص: ١٧].

#### قال ابن عباس ومجاهد :

الأيد : القوة في الطاعة ، يعنى ذو قوة في العبادة .

وروى عن ابن عباس عن قيام داود عليه : كانت له ركعة من الليل يبكي فيها نفسه ، ويبكي ببكائه كل شيء ، يُعرف بصوته الهموم والأحزان (١) .

وقد اشتمل حديث داود عليه على عبادتين جليلتين وهما: صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة، وصيام يوم وإفطار يوم، أفضل الصيام بعد صيام الفريضة.

#### أولاً: صلاة الليل:

ففي صلاة الليل من الفوائد العظيمة ، والثمرات الجليلة ، التي تحط الذنوب كما يحط الريح العاصف الورق الجاف من الشجر ،وينور القلب ويُحسن الوجه ، ويُذهب الكسل ، وينشط البدن .

ولقد كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تفطر قدماه يناجي ربه يسأله العون والسداد والرشاد ، شأن النهم الذي لا يشبع من العبادة يوم أن امتثل أمر ربه تعالى ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحْمُودًا (٣) ﴾ [ الإسراء : ٧٩ ] .

#### قال الشيخ أبو بكر الجزائري\_حفظه الله..

أي صلاة زائدة عن الفرائض الخمس وهي قيام الليل ، وهو واجب عليه عليه الله عليه الله عليه الله تعالى تفيد بهذه الآية ، وعلى أمته مندوب إليه مرغب فيه ، وعسى من الله تعالى تفيد القلوب ، ولذا فقد أخبر تعالى رسوله مبشراً إياه بأن يقيمه يوم القيامة مقاماً محموداً يحمده عليه الأولون والآخرون ، وهي الشفاعة العظمى حيث يتخلى

(١) البداية والنهاية (١٦/١) للحافظ ابن كثير ط. مكتبة الإيمان .

عنها آدم فمن دونه ... حتى تنتهى إليه عَلَيْهُ فيقول أنا لها ، أنا لها ويأذن له ربه فيشفع للخليقة في فصل القضاء، ليدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، وتستريح الخليقة من عناء الموقف وطوله وصعوبته (١) .

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ١٦ قُم اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً ١٠ ﴾ [ المزمل: ١ - ٢ ].

فكان الإعداد للقول الثقيل والتكليف الشاق والدور العظيم هو قيام الليل ، وترتيل القرآن ، إنها العبادة التي تفتح القلب ، وتوثق الصلة ، وتيسر الأمر ، وتشرق بالنور ، وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان (٢) .

قالت عائشة وطنيها: كان رسول الله عَلَيْهُ إذا قام الليل. افتتح صلاته وقال: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم (٣).

يصلى ركعتين ركعتين ، لا تسأل عن حسنهن وطولهن .

قال عبد الله بن الشخير رَوْالِيَّةُ: دخلت على رسول الله عَلِيَّةُ ( فوجدته يُصلي ، ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء (١) .

يصلي عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدماه ، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فهو أعبد الناس ، وأشدهم الله خشية .

قال ابن مسعود رَوَقِي : (صليت مع رسول الله عَلَي فاطال حتى هممت بأمره سوء . قيل : وما هممت به ؟، قال هممت أن أجلس وأودعه ) (°) .

<sup>(</sup>١) أيسر التفاسير (١ / ٨١٦ - ٨١٨) للشيخ أبي بكر الجزائري ط. مكتبة دار العلوم والحكم.

<sup>(</sup> ٢ ) في ظلال القرآن ، الأستاذ سيد قطب ط . دار الشروق .

<sup>(</sup>٣) صحيح : رواه مسلم ( ٧٧٠ ) ، والترمذي ( ٣٤٢٠ ) ، وأحمد ( ٢٥١٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) حسن : رواه أبو داود ( ٩٠٤ ) ، والنسائي ( ١٢١٤) وحسنه العلامة أحمد شاكر في تحقيق المسند برقم ( ٢١٧٣ ) والمرجل : هو القدر إذا استجمع غلياناً.

<sup>(</sup>٥) صعيع : رواه البخاري ( ١١٣٥ ) ، ومسلم ( ٧٧٣ ) ، وأحمد ( ٣٧٦٦ ) .

إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الفَجْرِ سَاطِعُ إِذَا أُسَتْ قَلَتْ بَالْمُشْ رِكِينَ الْمُضَاجِعُ

وَفينَا رسولَ الله يَتْلُو كستَابُهُ أرانا الْهُدَى بَعْدُ الْعَدِمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مِوْقِنَاتٌ أَنَّ مَسا قَالَ وَاقَّعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبِهُ عَنْ فِرَاشِه

ولقد ربِّي عليه عليه الصلاة والسلام الجيل المبارك ، والرعيل الأول من أصحابه رضيم على قيام الليل ، فكانت بيوتهم في آناء الليل مدارس تلاوة، ومعاهد إيمان ، وجامعات تربية ، يطول بهم الليل فيقصرونه بالقيام ، فلو رأيتهم قد سالت منهم الدموع ، وثبت في قلوبهم الخشوع ، فهم في قيام وسجود وركوع ، لو رأيتهم وقد هملت منهم العبرات ، وارتفعت منهم الزفرات، وضجوا إلى رب الأرض والسموات ، فإذا أسفر الصبح إذا هم الأسود شجاعة وإقداماً :

الِّنساطِ قُونَ بأصْسسدَقِ الأَقْوَالِ مَـــثُلَ انْهـمَـال الْوَابِلُ الْهَطَّالَ لُعَدُوَّهُمْ مِنْ أَشَهِعُ الْأَبْطَالُ يَّتَ سَابَقُ ونَ بصَالِح الأَعْمَالِ فَى سورة الْفَتْحِ الْمِينَ الْعَسالي قَوْمُ الْعَسالي قَوْمُ الْعَسالي قَوْمٌ الْعَسالي قَوْمُ الْمُنْفُ الْمُ

الْقَانِتُونَ اللَّخْبِتُون لرَبَّهِمْ يُصُون لرَبَّهِمْ يُصُونَ لَيْلَهُمْ بطاعة رَبَّهِمْ وعُيُونُهُمْ تَجْرِي بِفَيْضِ دَمُّوعِمِهُمْ في الليل رُهْبَانٌ وعند جمهادهم وإذَا بَدا عَلَمُ الرَّهَان رَأَيْتَ لَهُمْ بِوُجُوهِ مِ أَثَرُ السَّجُودِ لِرَبَّهِمْ وبِهَا أَشِعَّتُ نُورَهِ الْمُتَلاّلي إ ولقد أبان لك الكتاب صفاتهم وَبِرَابِعِ السَّبْعِ الطُّوالِ صِفْ اتُّهُمْ وَبَرَاءَةً وَالْحُشَّرِ فيهَا صِفَاتُهُمْ

قال الله تعالى :﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَممَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ 📆 فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن ِجَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 👿 ﴾

[ السجدة: ١٦ - ١٧ ] .

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (٢١٧) الإمام ابن القيم ط. دار العقيدة .

#### قال العلامة السعدي رحمه الله :

ترتفع جنوبهم ، وترتجع عن مضاجعها اللذيذة ، إلى ما هو الذ عندهم منه وأحب إليهم وهو الصلاة في الليل، ومناجاة الله تعالى ﴿ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ ﴾ في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية، ودفع مضارهما ﴿ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ جامعين بين الوضعين ، خوفاً أن ترد أعمالهم ، وطمعاً في قبولها، وخوفاً من عذاب الله ، وطمعاً في توابه ﴿ وَمِمّا رَزْقُنَاهُمْ ﴾ قليلاً أو كثيراً ﴿ يُنفقُونَ ﴾ ، ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفُسٌ ﴾ فلا يعلم أحد ﴿ مَّا أُخْفِي لَهُم مِن قُرَّة أَعْيُن ﴾ من الخير الكثير والنعيم الغزير ، والفرح والسرور ، واللذة والحبور ، ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ كما صلوا في الليل ، ودعوا واخفوا العمل (١) .

وقال تعالى: ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ ﴾ وقال تعالى: ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ [ الذاريات : ١٧ - ١٨ ] .

#### قال الحسن البصري ـ رحمه الله ـ :

كابدوا قيام الليل ، فلا ينامون من الليل إلا أقله ، ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحر  $\binom{(7)}{}$  .

قال العباس بن عبد المطلب؛ كنت جاراً لعمر بن الخطاب، فما رأيت أحداً من الناس أفضل من عمر: إن ليله صلاة، وإن نهاره صيام وفي حاجات الناس (٣).

#### وقال عبد الرحمن التيمي ـ رحمه الله ـ ،

لأغلبن الليلة النفرعلى المقام فلما صليت العتمة تخلصت إلى المقام حتى قمت فيه ،فبينا أنا قائم إذا برجل وضع يده بين كتفي، فإذا هو عثمان بن عفان قال: فبدأ بأم القرآن فقرأ ، حتى ختم القرآن ، فركع وسجد ، ثم أخذ نعليه فلا أدري أصلى قبل ذلك شيئاً أم لا (٤) .

<sup>(1)</sup> تيسير الكريم الرحمن (٤/ ١٢٧) العلامة السعدى ط. دار المدنى.

<sup>(</sup> ٢) تفسير القرآن العظيم ( ٤ / ٢٥٠ ) للحافظ ابن كثير ط . دار المعرفة .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ( /١ ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (١/١٤٠).

#### وعن ابن أبي أراكة قال:

صليت مع علي بن أبي طالب صلاة الفجر، فلما سلم انفتل عن يمينه ثم مكث كأنه عليه كآبة، حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح قال وقلب كفيه :لقد رأيت أصحاب رسول الله عَلِيَّة ميقصد أبا بكر وعمر وعثمان وبقية جحافل الصحابة ـ فما أرى اليوم شيئاً يشبههم لقد كانوا يصبحون شعثاً غبراً صفراً ، بين أعينهم أمثال ركب المعزى،قد باتوا لله سجداً وقياماً يتلون كتاب الله ، ما دووا كما تميد الشجرة في يوم الريح ،وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم ، والله لكأن القوم غافلون، ثم نهض فما رأى ضاحكاً حتى ضربه ابن ملجم (١).

#### قال ضراربن حمزة الكنانى:

أشهد بالله أني قد رأيت علي بن أبي طالب في بعض مواقفه ، وقد أرخى الليل سدوله ، وغارت نجومه ، يتململ في محرابه ، قابضاً لحيته يتململ تململ السليم (٢) ويبكي بكاء الحزين ، فكأني أسمعه الآن وهو يقول : هيهات هيهات غُري غيري ، قد بنْتُك (٣) ثلاثاً ، فعمرك قصير ، وعيشك حقير ، وخطرك (٤) يسير ، آه من قلة الزاد وبعد السفر ، ووحشة الطريق (٥) .

امْنَعْ جُسفُ ونَكَ أَنْ تَذُوقَ مَنَامًا وَاذْر الدُّمُوعَ عَلَى الْخَدُود سجَامَا وَاْعَلَمَ بِأَنَّكَ مَدِيَّتٌ وَمُدِحَاسَبٌ لله قَــــوْمٌ أَخْـلَصُـــوا في حُـبُّــه

يَا مَنَ عَلَى سُخَط الجُلِيلِ أَقَامَا فَرَضَى بهمْ وَاخْتَصَهُمْ خُدَّامَا قَومٌ إِذَا جَسَنَّ الظَّلاَمُ عَسَلَيْهِمُ بَاتُوا هُنَالِكَ سُجَّداً وَقيامَا خُمْصُ البُطُونِ مِنَ التَّعَفُّفِ ضُمَّراً لاَيَعْرِفُونَ سِوَى الحُللَلِ طَعَاماً

> (٢) السليم: أي اللديغ. (٤) الخطر: القدر والمنزلة.

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (١/١١).

<sup>(</sup>٣) بنتك : طلقتك .

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (١/٧٥).

#### قال عمروبن دينار ،

كان عبد الله بن الزبير وللشك قوَّام الليل ، صوَّام النهار . إذا قام إلى الصلاة كان كان عبد الله بن الزبير وللشك قوَّام الليل ، صوَّام النهار . إذا قام إلى الصلاة كان عود لا يتحرك (١) . ولم لا ؟ .

فأبوه الزبير بن العوام ، وأمه أسماء ، وجده أبو بكر ، وعمته خديجة ، وخالته عائشة ، وجدته صفية ـ والله عائشة ، وجدته صفية ـ والله عائشة ماركة .

وقال ثمامة : كان أنس رَخِرُ عَيْنَ يصلي حتى تقطر قدماه دماً ، وقد كان أشبه الناس صلاة برسول الله عَلِي الله عَلَي الله عَلِي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُمُ عَلَيْ الله عَ

#### وقال محمد بن الوزير:

كنت مع عبد الله بن المبارك في المحمل فانتهينا إلى موضوع بالليل ، وكان ثَمَّ خوف ، قال : فنزل ابن المبارك وركب دابته حتى جاوزنا الموضع ، فانتهينا إلى النهر ، فنزل عن دابته ، فجعل يتوضأ ويصلي حتى طلع الفجر (٢) .

#### وعن إسحاق بن إبراهيم الطبري قال:

ما رأيت أحداً أخوف على نفسه ولا أرجى من الفضيل بن عياض ، كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مُترسلة ، كأنه يخاطب إنساناً ، وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة يردد فيها ، ويسأل ، وكان أكثر صلاته بالليل قاعداً ، يلقى له حصير في مسجده ، فيصلي من أول الليل ساعة ثم تغلبه عينه ، ثم يقوم هكذا حتى يصبح (٣).

أُولَئِكَ آبائي فَحِئْني بِمِثْلِهِمْ إِذَا جَمَعَتْنَا يَا جَرِيرُ الجُامِعُ فهل لك أيها الأخ المسلم أن تجعل لنفسك ولو ركعتين في ظلام الليل الدامس، حين ينزل سبحانه إلى سماء الدنيا نزولاً يليق به ، فتترك الفراش الدافئ

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٣ / ٢١٩).

<sup>(</sup> ٢ ) سير أعلام النبلاء ( ٣ / ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٨ / ٤٢٧)

الوثير ، فتتوضأ فتسقط كل معصية وكل خطيئة وكل ريبة مع آخر قطر الوضوء ، فتصلي وتسأل الله الأجر والفضل والبر والسداد والرشاد .

#### ومما يعين المسلم على صلاة الليل:

- تذكر العبد وحشة القبر وظلمته وضمته .
- ➡ تذكر العبد الوقوف المهول ، يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يُبعثر ما في القبور . ويحصل ما في الصدور .
  - طلب الأجر والمثوبة من الله تعالى .

فعن عبد الله بن سلام رَوَ قَال : أول ما قدم رسول الله عَلَى المدينة ، أنجفل الناس إليه فكنت فيمن جاءه ، فلما تأملت وجهه ، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب ، قال : ( أيها الناس أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا الأرحام ، وصلوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام ) (١) .

- الاقتصاد في الكد نهاراً .
- قلة الطعام وعدم الإكثار منه .
  - طيب المطعم .
- ترك المعاصى ، فالخطايا قيد للعبد ، وضنك ومهانة ومذلة .
  - الاستعانة بالقيلولة نهاراً

(١) صحيح : رواه الترمذي ( ٣٤٠١ ) ، وأحمد ( ٤٥١١ ) ، وابن ماجة ( ٣٢٥١ ) ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم ( ٧٧٤٢ ) .

لقوله النَّبي عَلَيْك : ( أحب الصيام إلى الله صيام داود ) .

والصوم: خطة واضحة لتزكية القلب، ودعم الإيمان، واحتساب التعب والمشقة عند الله، تعالى، فليس الصوم معركة مبهمة ضد الجسد، ولكنه رياضة لها هدف، وغراس ترجى منه ثمار، فهو امتناع عن مطاوعة طبائع الغضب والاستفزاز، والامتناع عن الطبائع المادية للبطن والفرج، فهو يحرر إرادة الإنسان ويجعلها تبعاً لأوامر الله تعالى (١).

وشهر رمضان هو المدرسة التي يتربى فيها الصائمون ، فيخرجون من هذا الشهر وقد تربت قلوبهم وجوارحهم على هذه الفريضة العظيمة ، وتلك الشعيرة الجليلة ، فيحافظون على صيام النافلة بقية العام .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣ ﴾ [ البقرة : ١٨٣ ] .

خُذْ في بَيَانِ الصَّوْمِ غَيْرَ مُقْعَدِ وصبراً لِفَقْدَ الإِلْف مِنْ حَالِ الصَّبَا وصبراً لِفَقْد الإِلْف مِنْ حَالِ الصَّبَا فَيْقُ فيه بِالْوَعْدِ الْقَديم مِنَ الذي وحَافظ عَلَى شَهْرِ الصَّيَامِ فَإِنَّهُ تُعَلَّقُ أَبْوابُ الجُّحِيمِ إِذَا أَتَى تُزَخُرُفُ جَنَّاتُ النَّعِيمِ وَحُورُهَا تُرَخُرُفُ جَنَّاتُ النَّعيمِ وحُورُهَا وَقَدْ خَصَّهُ الله الله الْعَظِيمُ بِلَيْلَة وَقَدْ خَصَّهُ الله الله الْعَظِيمُ بِلَيْلَة فَأَرْغُمْ بِأَنْفَ قَاطِعَ الشَّهُ الْعَظِيمُ بِلَيْلَة فَأَرْغُمْ بِأَنْفَ قَاطِعَ الشَّهُ السَّهُ مِ عَافِلاً فَقُمْ لَيْلُهُ وَاطْوِ نَهَارِكُ صَائِماً

عبادة سرضد طبع مُعود وَفَطما عَنِ الْمُحبُوبِ الْمُتعَود وَفَطما عَنِ الْمُحبُوبِ الْمُتعَود له الصَّوم يُجْذِي غَيْرَ مُخْلِف مَوْعِد له الصَّوم أَرْكَان لدينِ مُحَمَّد وَتُفَان لدينِ مُحَمَّد وَتُفَان لدينِ مُحَمَّد وَتُفَان لعُببُد وَتُفلِ الرَّضَا فيه وَأَهْلِ التَّعبُد عَنْ الْف شَهْرِ فُضَلتْ فَلْتَرْصُد وَاعظم بِأَجْرِ الْمُخْلِصِ المُتعبَّد وَاعْمُ مَنْ كُلَّ مُوهٍ وَمُفْسد وَصُنْ صَوْمَهُ عَنْ كُلَّ مُوهٍ وَمُفْسد

(١) رمضان وتزكية النفوس (١١) للمؤلف ط. مكتبة الإسراء .

#### فضائسل الصيسام:

#### للصائم دعوة لا ترد:

عن أبي هريرة رَوَقِقَة قال: قال رسول الله عَلِي : ( ثلاث دعوات مستجابات ، دعوة الصائم ، ودعوة المظلوم ، ودعوة المسافر ) (١٠ .

#### الصيام يهذب الغريزة الجنسية :

عن عبد الله بن مسعود رَوْقَيْقَة قال : قال الله عن عبد الله بن مسعود رَوْقَة قال : قال الله عن عبد الله و من السلطاع منكم الباءة (٢٠) فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) (٣٠) .

#### دعاء الملائكة للصائم:

فعن أبي سعيد الخدري وَ قَالَ : قال رسول الله عَلَيْ : ( السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله عز وجل وملائكته يُصلون على المتسحرين ) (1) .

### الصوم جنَّة:

فعن أبي هريرة رَفِيْ قال: قال عَقِيد : (قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ، فإنه لي وأنا أجزى به ، والصوم جنة: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده ، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه ) (°).

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه الترمذي (٣٥٩٨) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم (٣١٣٠) .

<sup>(</sup> ٢ ) الباءة : هي مؤن الزواج .

<sup>(</sup>٣) صحيح : رواه البخاري ( ٥٠٦٥ ) ، ومسلم ( ١٤٠٠ ) ، والترمذي ( ١٠٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) حسن : رواه أحمد ( ١١٢٢٠) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٦٨٣) .

<sup>(</sup>٥) صحيح : رواه البخاري ( ٧٤٩٤) ، ومسلم ( ١١٥١)، وأبو داود (٣٦٣) ، والنسائي ( ٢٢١٤) ، وأحمد ( ٣٦٣) ، وابن ماجة ( ٢٢١٤) .

#### الصيام يشفع للعبد يوم القيامة:

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص وليه قال : قال رسول الله عَلَيْ : ( الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام : أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ،ويقول القرآن ، منعته النوم بالليل فشفعني فيه : قال فيُشفعان ) (١) .

#### الصيام يباعد العبد عن النار سبعين سنة:

عن أبي سعيد الخدري رَخِيْتُكَ قال: قال رسول الله عَيَاتَ : ( من صام يوما في سبيل الله بَعْد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً ) (٢) .

#### الصيام سبب لدخول الجنة:

فعن سهل بن سعد رَوْشِي أن النَّبي عَلَي قال: (إن في الجنة باباً يقال له: الريان، يدخل من الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون ؟ فيدخلون منه، فإذا دخل أخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد) (٣).

#### الصيام عبادة الأنبياء والمرسلين:

كان عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام النافلة كالصيام في شهر شعبان ، وشهر الله المحرم ، وستة أيام من شهر شوال ، والتسع من ذي الحجة ، ومنهم يوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر ، ويومي الاثنين والخميس من كل أسبوع .

يصوم عليه الصلاة والسلام، فيواصل الليل بالنهار . ثلاثة أيام وأربعة لا يأكل شيئاً ، فيريد الصحابة أن يواصلوا كما يواصل فيقول الله المحابة المح

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي (١٦٢٣) ، وأحمد (٦٦٢٦) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٨٨٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح : رواه البخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣)، وأحمد (٧٩٧٧)، وابن ماجة (١٧١٨)، والنسائي .

<sup>(</sup>٣) صَحيح : رواه مسلم (١١٥٢) ، وابن ماجة (١٦٤٠) ، والنسائي (٢٢٣٦) .

كهيئتكم ، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ) (١) .

يُفيض الله عليه من الحكم والمعارف والفتوحات والإلهامات ما يسد مسد الطعام والشراب ، فيعطيه قوة الآكل والشارب فيقوى على العبادة من غير ضعف في القوة ، ولا كلال في الإحساس . يصوم في السفر والشمس حارة ، وقد التهب الجو .

قال أبو الدرداء رَبِي الله و القد رأيتنا ورسول الله في بعض أسفاره في اليوم الحار، الشديد الحر، وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله عَلَي وعبد الله بن رواحة ) (٢).

وعن أبي سلمة رَوَالَيْكَ قال : سألت عائشة وَلَيْكَ عن صوم النَّبي عَلَيْكَ ، فقالت : (كان يصوم حتى نقول : قد أفطر ، ولم أره صام شهر قط أكثر من صيامه من شعبان ) (٣) .

وعن أبي هريرة رَخِوْثَتَهُ قال: قال رسول الله عَلِي : ( أفضل الصيام بعد رمضان، شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة ، صلاة الليل) ( ن ) .

وعن أبي أيوب الأنصاري رَخِوْقَيَّهُ، أن رسول الله عَلَيْهُ قال : ( من صام رمضان ، ثم أتبعه ستاً من شوال ، كان كصيام الدهر ) .

وعن أبي قتاده الأنصاري رَضِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عن صيام يوم

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري (١٩٦٤) ، ومسلم (١١٠٥) ، وأبو داود (٢٣٦٠)، والترمذي (٧٧٨)، وأبر داود (٢٣٦٠) ، والترمذي (٧٧٨)،

<sup>(</sup>٢) صعيح : رواه البخاري (٢٠٨) ، وابن ماجة (١٦٦٢) ، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم (١٩١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح : رواه أبو داود ( ٢١٠٣) ، والترمذي ( ٧٣٦) ، والنسائي ( ٢٣٥١) ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سُنن ابن ماجة برقم ( ١٧١٠) .

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (١١٦٣)

<sup>(</sup>٥) صحيح : رواه مسلم (١١٦٤) ، واللفظ له، وأبو داود (٢١٠٢) ، والترمذي (٧٥٩) وابن ماجة (١٧١٦) .

الاثنين ؟ قال : ( ذاك يوم ولدت فيه ، ويوم بُعثت \_ أو أنزل على فيه \_ فقال : (صوم ثلاثة من كل شهر ، ورمضان إلى رمضان ، صوم الدهر ) قال : وسئل عن صوم يوم عرفة ؟ ، فقال : ( يكفر السنة الماضية والباقية ) قال : وسئل عن صوم يوم عاشوراء ؟ ، فقال : ( يكفر السنة الماضية ) (١) .

وسئلت عائشة زوج النّبي عَلَيْه : (أكان رسول الله عَلَيْ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : نعم فقيل لها : من أي أيام الشهر كان يصوم ؟ ، قال : لم يكن يبالى من أي أيام الشهر يصوم ) (٢٠) .

وعن عبد الملك بن المنهال ، عن أبيه عن رسول الله عَلَيْ : ( أنه كان يأمر بصيام البيض (<sup>7)</sup> الثالث عشر ،والرابع عشر ، والخامس عشر ويقول : هو كصوم الدهر ، أو كهيئة صوم الدهر ) (<sup>3)</sup> .

#### صيام داود عليه :

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص والله على الله على قال : (أحب الصلاة إلى الصلاة صلاة داود ، كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ، ويصوم يوماً ، ويفطر يوماً ) (°) .

والصوم عبادة مشروعة في الأمم السابقة .

### صيام مريم عليها السلام:

قال الله تعالى: ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيُوْمَ إِنسِيًّا ﴾ [مريم: ٢٦]. ولقد سطر السالف الصالح رحمهم الله صفحات التاريخ بعبير تقواهم،

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه مسلم (١١٦٢)، وأبو داود (٢٠٨٦)، وابن ماجة (١٧٣٠)، والنسائي (٢٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح : رواه مسلم (١١٦٠)، وأبو داود (٢١١٧)، والترمذي (٧٦٣)، وابن ماجة (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٣) البيض : سميت بيضاء لاستضاءة السماء فيها بنور القمر

<sup>(</sup>٤) صحيح : رواه أبو داود ( ٢٤٤٩ ) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم (١٧٠٧)

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه (٨٧).

ونسيم تعبدهم .

فعن الزبير بن العوام رَوَا الله عن جدة له يقال لها: (هيمه) قالت: كان عثمان يصوم الدهر، ويقوم الليل إلا هجعة من أوله، قتلوه وهو صائم (١).

دخل الأشتر النخعي على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وهو قائم يصلي بالليل . فقال : يا أمير المؤمنين . صوم بالنهار ، وسهر بالليل ، وتعب فيما بين ذلك ، فلما فرغ من صلاته قال : سفر الآخرة طويل ، فيحتاج إلى قطعه بسير الليل (٢) .

قال حماد بن زيد ، كان سعيد بن المسيب يسرد الصيام (٣) .

هذا كان حالهم، وهذا كان دينهم، فطوبي لمن جوع نفسه ليوم الشبع الأكبر، وطوبي لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره، وطوبي لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره، وطوبي لمن ترك مقاماً ينفد في دار تفنى، لدار ﴿ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظُلُهَا ﴾ [الرعد: ٣٥].

من يُرِد تِلْكَ الجُنَانِ فَلْيَدَ لَارْعَنْهُ التَّواني وَلْيُسَعُمْ فَي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ إِلَى نُسور الْقُسرآنِ وَلْيُسَعِلْ مَن فُاني وَلْيَسَعِلْ مَسورٌ اللهِ فَاني وَلْيَسَعُلُ فَاني وَلْيَسَعُلُ مَا الْعَسْمُ فَاني إِنَّا هَا اللهِ فَي دَارِ الأَمَانِ اللهِ فَي دَارِ الأَمْنِ اللهِ فَي دَارِ اللهُ فَي دَارِ اللهِ فَي دَارِ اللهُ فَي دَارِ اللهِ فِي دَارِ اللهِ فَي دَارِي اللهِ فَي دَارِ اللهِ فَي دَارِهِ اللهِ فَي دَا لَهِ فَي دَارِ اللهِ فَي دَارِهِ اللهِ فَي دَارِهِ اللهِ فَي دَ

(١) حلية الأولياء (١/٥٦).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (١/ ٨).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٤/ ١٣٢) ط. مكتبة الصفا.



# المُجَالِكُونَ اللهِ تَعَالَى كُونَ اللهِ عَالَى كُونَ اللهِ اللهِ

### أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب بذكر الله

عن معاذ بن جبل رَوَ قَال : آخر كلام فارقت عليه رسول الله عَلَيْ ، أن قلت أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : (أن تموت ولسانك رطب بذكر الله )(١) ، أي تلازم الذكر حتى يحضرك الموت وأنت ذاكر لله تعالى .

والذكر: هو منشور الولاية ، الذي من أعطيه اتصل ، ومن منعه عُزل وهو قوت قلوب القوم ، الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبوراً ، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت قُبوراً ، وهو منزل القوم الذي منه يتزودون ، وفيه يتجرون ، وإليه دائماً يترددون ، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قُطاع الطرق ، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق ، ودواءُ أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، والسبب الواصل، والعلاقة التي بينهم وبين علام الغيوب، وبه يستدفعون الآفات، ويستكشفون الكربات ، وتهون عليهم به المصيبات، إذا أظلهم البلاء فإليه ملجؤهم ، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم ، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون ، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون ، يدع القلب الحزين ضاحكاً مسروراً ، ويوصل الذاكر إلى المذكور بل يدع الذاكر مذكوراً ، وهو جلاء القلوب وصقالها ، ودواؤها إذا غشيها اعتلالها ، وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقاً ، ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقاً (٢) .

قال الله تعالى: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُون (٢٥٠) ﴾ .

[البقرة: ١٥٢].

<sup>(</sup>١) حسن: رواه ابن حبان ( ٢٣١٨ )، وابن السني في " عمل اليوم والليلة " ( ٢) ، والبزار ( ٢٩٠) والطبراني في " المعجم الكبير ( ١٠٧٢ ) ، وابن المبارك في " الزهد " ( ١٣٤٠ ) وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم ( ٩٠٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الداء والدواء (١٦٤) لابن القيم مطبعة المدنى .

#### قال سعيد بن جبير رحمه الله :

اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وأمر بشكره، ووعد على شكره بمزيد الخير فقال: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَديدٌ ﴾ (١١).

[ إبراهيم : ٧ ] .

وقال الله تعالى: ﴿ وَاذْكُر رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْل بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُن مَّنَ الْغَافلينَ 📆 ﴾ [ الأعراف : ٢٠٥ ] .

#### قال العلامة السعدي\_رحمه الله\_:

أمر الله عبده ورسوله محمداً عَلَيْكُ ، وغيره تبعاً ـبذكر ربه في نفسه . أي : مخلصاً خالياً . ﴿ تَضَرُّعا ﴾ : أي بلسانك ، مظهراً شدة الاضطرار والزلة . ﴿ وَخَيِفَةً ﴾ : في قلبك ، بأن تكون خائفاً من الله ، وجل القلب منه ﴿ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلُ ﴾ أي: كن متوسطاً ، لا تجهر بصلاتك، ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلاً ﴿ بِالْغُدُو ۗ ﴾ أول النهار ﴿ وَالآصَالِ ﴾ آخره ﴿ وَلا تَكُن مِّنَ الْغَافِلينَ ﴾ الذين نسوا الله ، فأنساهم أنفسهم (٢) .

وقال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذَكْرًا كَثْيرًا ﴿ ٢٠ وَسَبَحُوهُ بُكْرَةً وأُصيلاً 📆 ﴾ [ الأحزاب : ٤١-٤١ ] .

قال ابن عباس ﴿ وَإِنَّ الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماً ، ثم عذر أهلها في حال العذر ، إلا الذكر ، فإن الله لم يجعل له حداً ينتهي إليه ، ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله ، فقال : ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقيمُوا الصَّلاةَ ﴾ [ النساء : ١٠٣] .

وبالليل والنهار ، وفي البر والبحر ، وفي السفر والحضر ، والغني والفقر ،

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢ / ٢٠٢) للحافظ ابن كثير ط. دار المعرفة . (٢) تيسير الكريم الرحمن (٢) ١٨٥) للعلامة عبد الرحمن السعدي ط دار المدني .

والصحة والسُقم ، والسر والعلانية ، وعلى كل حال ، وقال : ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَالصِيلاً (٤٢ ﴾ [ الأحزاب : ٤٢ ] .

( فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته ) (١) .

وعن جابر بن عبد الله وظن قال: قال رسول الله على : (أفضل الذكر: لا إله إلا الله ، وأفضل الدعاء: الحمد لله ) (٢) ، وعن أبي هريرة وتوظي قال: قال رسول الله على : (لأن أقول سبحان الله ، و الحمد لله ، و لا إله إلا الله ، والله أكبر أحب إلى مما طلعت عليه الشمس ) (٣) ، وعنه وَ الله قال: قال رسول الله على : ( الدنيا ملعونة ملعون من فيها ، إلا ذكر الله وما ولاه ، وعالم ومتعلم ) (٤) .

وعن أبي ذر رَضِيْ قال: إن ناساً من أصحاب النّبي عَلَيْ قالوا: يا رسول الله ذهب لأهل الدثور (°) بالأجور ، يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون بفضول أموالهم، فقال رسول الله عَلَيْ: ( أو ليس قد جعل لكم الله ما تتصدقون به ، إن بكل تسبيحة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحميده صدقة ، وكل تهليله صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهى عن منكر صدقة ، وفي بضع أحدكم صدقة ) ، قالوا يا رسول الله : أياتي أحدنا شهوته ، ويكون له فيها أجر ؟ قال رسول الله عَلَيْه : ( أرأيتم لو وضعها في حرام ، أكان عليه وزر ؟ ، فكذلك إذا وضعها في الحلال ، كان له أجر ) (1)

وعن جابر رَضِ الله عَلَيْ : (من قال : قال رسول الله عَلَيْ : (من قال سبحان الله وبحمده ،

<sup>(</sup>١) جامع البيان ( ٢٢ / ١٣ ) لابن جرير الطبري ط . الثقافة العربية .

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه الترمذي ( ٣٣٨٣ )، والنسائي ( ١٠٦٦٧) ، وابن ماجة ( ٣٨٠٠ ) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم ( ١١٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح : رواه مسلم ( ٢٦٩٠ ) ، والترمذي ( ٣٥٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) حسن : رواه الترمذي ( ٢٣٢٢ ) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم ( ١٦٠٩ ) .

<sup>(</sup>٥) أهل الدثور: أهل الأموال.

<sup>(</sup>٦) صحيح : رواه البخاري ( ٨٤٣ ) ، ومسلم ( ١٠٠٦ ) ، وأبو داود ( ٩٥٠٤ ) ، وأحمد ( ٢٢٤٢ ) .

غُرست له بها نخلة في الجنة ) (١).

فكم ضيعنا من نخيل بسبب النوم الثقيل ، والعبث الطويل .

#### ورحم الله من قال:

إِذَا كُنْتَ فَارِغًا مُسْتَريحاً اغْــتنم رَكْـعَـتَـيْن زُلْفَى إلى الله فَاجْعِلْ مَكَّانَهُ تَسْسِيِّحاً وإذًا مَا هَمَـمْتَ بالقول في الْبَاطل

وعن أبي هريرة رَخِوْ اللهِ عَلَيْكَ عَال رسول الله عَلِيَّ : ( ... من قال : سبحان الله وبحمده ، في يوم مائة مرة ، جُطت خطاياه ، ولو كانت مثل زبد البحر )(٢٠) .

ولقد كان عُيالَة سيد الذاكرين ، يذكر الله على كل أحيانه ، فهو أعبد الناس ، وأزهد الناس ، وأجود الناس ، وأشجع الناس .

مَاذَا يَعَلُ الْوَاصِفُ وِنَ لَهُ فَإِنَّ صِفَاتِهِ جَلَّتْ عَنِ الحُصْرِ

وقال آخر: كَفَاكَ عَنْ كُلَّ قَصْرٍ شَاهِقٍ عُمُده بَيْتٌ مِنَ الطِّينِ أَوْ كَهْفٌ مِنِ الْعَلَمِ تَبْني الْفَضَائِلَ أَبْراً جِ اَمُ شَيَّدةً نَصْبَ الخِيامِ النَّي مِنْ أَرْوَعَ الخِيمَ إِذَا مُلُوكُ الْوَرَى صَفُوا مَوَائِدَهُمْ عَلَى شَكِهِيٌّ مِنَ الْأَكَلَاتِ وَالْأَدْمُ صَفَ فْتَ مَائِدَةً للرُّوحِ مَطَعَمُ هَا

عَـذْبٌ مِنَ الْوَحْيِ أَوْعَـذْبٌ مِنَ الْكَلم

وعنها وَلِينَا عَالَت : قال رسول الله عَلِينَ : ﴿ يَا عَائِشَة ، إِنْ عَيْنَيُّ تَنَامَانُ ، ولا ينام قلبي ) (١).

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه الترمذي ( ٣٥٣١ ) ، وابن حبان ( ٢٣٣٥ ) " موارد " وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم ( ٦٤٢٦ ).

<sup>(</sup>٢) صحيح : رواه البخاري ( ٦٤٠٥ ) ، ومسلم ( ٢٦٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح : رواه مسلم ( ١٦٩ ) ، وأبو داود ( ١٥ ) ، وأحمد ( ٢٦٢٥٤ ) ، وصححه الشيخ الألباني في صحح الجامع برقم ( ٤٩٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح : رواه البخاري ( ٢٥٤٧) ، والنسائي (١٦٩٧) ، وأحمد (٤٤٠)، وأبو داود (١٢١٢) .

قال ابن القيم - رحمه الله -: لم تستثن حالةٌ من حالة ، وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته ، وأما حال التخلي ، فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه، ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر، وأنه لا يُخلُ به عند قضاء الحاجة وبعدها، وكذلك شرع للأمة الذكر عند الجماع. وأما عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل ، فلا ريب أنه لا يكره بالقلب ، لأنه لابد لقلبه من ذكر ، ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شئ إليه ، فلو كلف القلب نسيانه ، لكان تكليفه بالحال ، كما قال القائل :

يُرَادُ مِنِ الْقَلْبِ نِسْ يَانُكُمْ وَتَأْبَى الطَّبَ اعُ عَلَى النَّاقل

أما الذكر باللسان على هذه الحالة ؛ فليس مما شُرع لنا ، ولا ندبنا إليه رسول الله عَلَيْ ، ولا نقل عن أحد من الصحابة وفي ويكفي في هذه الحالة ، وهي من أجل الذكر ، فذكر كل حال بحسب ما يليق بها ، واللائق بهذه الحال التقنع بثوب الحياء من الله تعالى ، وإجلاله ، وذكر نعمته عليه ، وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذى له ، الذي لو بقي فيه لقتله ، فالنعمة في تيسير خروجه ، كالنعمة في التغذي به .

وكذلك ذكره حال الجماع ذكر هذه النعمة التي من بها عليه ، وهي أجل نعمة الدنيا ، فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها ، هاج من قلبه هائج الشكر ، فالذكر رأس الشكر (١) .

ولقد عطر السلف ـ رحمهم الله ـ أنفاسهم بذكر الله تعالى ، وكانوا مضرب المثل في ذلك .

قال عكرمة : كان أبو هريرة يسبح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة يقول :

<sup>(1)</sup> الوابل الصيب ( ١٢٨ - ١٢٩ ) لابن القيم -ط. دار بن الجوزي .

أسبح بقدر ديتي (١) .

وقال عبد الله بن أبي مليكة ؛ صحبت ابن عباس والشائل من مكة إلى المدينة . فكان إذا نزل منزلاً ، قام شطر الليل ، يرتل ويُكثر من التسبيح (٢) .

وعن نافع قال: كان ابن عمر يحي الليل صلاة ، ثم يقول: يا نافع أَسَحَرْنًا ؟ فأقول: لا . فيعاود الصلاة ، ثم يعاود الصلاة ، ثم يقول: يا نافع اَسَحَرْنًا ؟ فأقول: نعم . فيقعد ويستغفر ، ويدعوا حتى يصبح (٣) .

وعن نصيف قال: رأيت سعيد بن جُبير صلى ركعتين خلف المقام قبل صلاة الصبح. قال: فأتيته فصليت إلى جنبه، وسألته عن آية من كتاب الله، فلم يجيبني، فلما صلى الصبح قال: إذا طلع الفجر فلا تتكلم إلا بذكر الله حتى تصلى الصبح (١٤).

وكان أبو مسلم الخولاني: يرفع صوته بالتكبير حتى مع الصبيان ويقول: (اذكُرِ الله حتى يرى الجاهل أنك مجنون) (الله عنى يرى الجاهل أنك مجنون) (الله عنه يرى الله عنه عنه يرى الله عنه عنه يرى الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه

وكان معروف الكرخي: يُسبح ألوف التسبيحات ، حتى كان إذا أتى فراشه لينام ، لا يستطيع أهله أن يناموا من كثرة تسبيحه .

أتى القصاص ليقص شاربه ، فأخذ في التسبيح . فقال له القصاص : اسكت وإلا قصصت شفتك . فقال : أنت تعمل وأنا أعمل (٦) .

قال سلمة بن شبيب ، كان خالد بن معدان يُسبح في اليوم أربعين ألف تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن ، فلما مات ، وضع على سريره ليغسل ، فجعل بإصبعيه كذا يُحركها ـ يعنى بالتسبيح ـ  $(^{\vee})$  .

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (١ / ٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/٢٨١).

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء (٨/١٥٠).

<sup>(1)</sup> mun fakta (  $\pi$  /  $\pi$  ).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (١/٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٢ / ٢١٥).

<sup>(</sup>٧) سير أعلام النبلاء (٥/ ٢١٠).

وقال الوليد بن سليم : رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه ، يذكر الله حتى تطلع الشمس (١) .

وعن موسي بن إسماعيل قال ؛ لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكاً لصدقت، كان مشغولاً ، إما أن يحدث، أو يقرأ، أو يسبح ، أو يصلي ، قد قسم النهار على ذلك (٢) .

### وصدق من قال:

وَالله مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ ولا غَربَتْ إِلاَّ وَحُبُّكَ مَقْرُونٌ بِأَنْفَاسِي وَالله مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ ولا غَربَتْ إِلاَّ وَأَنْتَ حَدِيثِي بَيْنَ جُلاسِي وَلا جَلَسْتُ إِلَى قَوْمٍ أُحَدَّتُهُمُ إِلاَّ وَأَنْتَ حَدِيثِي بَيْنَ جُلاسِي

هذا كان حالهم ، وهذا كان دينهم ، أبقى الله لهم الذكر الحسن والثناء الجميل إلى قيام الساعة .

صَافِ أَيْنَ شَجَرَةُ الزَّيْتُونِ مِنْ شَجَرِ الصَّفْصَافِ كَالِهُ مُ السَّلْمِ السَّلِيمُ إِذَا مَشَى كَالْمُقْعَدِ كَالْمُقْعَدِ

فَأَيْنَ وَصْلَفُنَا مِنْ هَذِهِ الأُوْصَافِ لا تَعْرِضَنَّ بِذِكْرِنَا فَي ذِكْرِهِمْ

### الذكر عبادة الكائنات:

لم يقتصر الذكر بكونه عبادة الإنسان والملائكة والجن فقط ، بل هو عبادة جميع الكائنات من أرض وسماء وشجر ومدر وجماد ونبات ، بل العجب العُجاب أن ترى من هذه العوالم من يفخرون على الإنسان بكثرة ذكرهم وتسبيحهم لله تعالى .

قال الله تعالى : ﴿ كُلُّ لُّهُ قَانِتُونَ ﴾ [ البقرة : ١١٦].

وقال تعالى: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَمْده وَلَكن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَليمًا غَفُورًا ﴿ ٢٤ ﴾ .

[ الإسراء : ٤٤ ] .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٧/١١٤).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٧/ ٤٤٨).

## أولاً: الذكر عند الملائكة:

فالملائكة مستغرقة في طاعة الله تعالى ، يسبحون الله تعالى في الليل والنهار تسبيحاً لا ينقطع ، وهم يفخرون على بني الإنسان بذلك وَحُقَّ لهم أن يفخروا . قال الله تعالى : ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ (١٦٥ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (١٦٦) ﴾ . [ الصافات : ١٦٥ - ١٦٦ ].

و قال تعالى : ﴿ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ ۞ ﴾ [ الأنبياء : ٢٠ ]. ثانياً : السموات والأرض:

قال الله تعالى : ﴿ يُسبَّحُ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ [ الجمعة: ١] . وقال تعالى : ﴿ تُسبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴾ [الإسراء: ٤٤] . قال المقرطبي : أعاد على السموات والأرض ضمير من يعقل ، لما أسند إليها من فعل العاقل ، وهو التسبيح (١) .

# ثالثاً: الجبال:

قال الله تعالى : ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ .

[ الأنبياء : ٧٩ ] .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجَبَالَ مَعَهُ يُسَبّحْنَ بِالْعَشِيّ وَالإِشْرَاق (١٨٠ ﴾ .

[ص: ۱۸].

وعن سهل بن سعد الساعدي رَوَافِي قال : قال رسول الله عَلَي : (ما من مُلَب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر ، حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا ) (٢) .

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١٠ / ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح : رواه أبن ماجة ( ٢٩٢١ ) وصححه الشيخ الألباني في الصححة برقم ( ٦٣٦٣ ) ، والمدر: جمع مدره ، وهو التراب المتلبد .

### رابعاً: الرعد:

قال الله تعالى: ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (٣) ﴾ [ الرعد: ١٣]. قيصيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّه وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (٣) ﴾ [ الرعد: ١٣]. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ، إن ذلك كان على عهد رسول الله عَلَيْ وقد اشتهر تسبيح الحصى ، وحنين الجذع ، ولم يُكَذَّب ْ رُوَاتُها (١) .

### خامساً: الجنن:

فالجن مخلوقات عجيبة وغريبة، وهم مكلفون بالعبادة قبل خلق الإنسان فعن جابر بن عبد الله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلّه وَ

### سادساً: الشجر:

عن سهل بن سعد الساعدي رَضِ قَال : قال رسول الله عَلَيْ : ( ما من مُلَب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر ، حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا ) (") .

### سابعاً: الحيتان:

عن أبي الدرداء رَوَالْقَيِّةَ قال: قال رسول الله عَلَيِّة : ( إنه ليستغفر للعالم من في السموات والأرض ، حتى الحيتان في البحر ) ( أ ) .

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٦ / ٩٢) للحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>٢) صَحيح : رواه الترمذي ( ٣٢٩١ ) وصححه الشيخ الألباني في الصححة برقم ( ٢٦٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح : تقدم تخريجه ، (ص١١٠) .

<sup>(</sup>٤) صحيح : رواه أبن ماجة ( ٢٣٩ ) وصححه الشيخ الألباني في الصححة برقم ( ١٩٥ ).

ثامناً: النمل:

عن أبي أمامة قال: قال رسول الله على : (إن الله وملائكته ، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير) (١١) .

تاسعا : الخيل:

عن أبي هريرة رَوِّ عَلَى قال : قال رسول الله عَلَى الله عَلَى الله عربي إلا يُؤْذَنُ له مع كل فجر يدعو بدعوتين ، اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم ، فاجعلني من أحب أهله وماله إليه ) (٢) .

عاشرآ: الهُدهُد:

قص الله علينا من إنكاره على قوم بلقيس ، ودعوته للتوحيد ، وذكره لله عز وجل ، قال تعالى : ﴿ أَلاَّ يَسْجُدُوا لله الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ اللهُ لا إِلَهُ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٢٦ ﴾ .

[النمل ٢٥ - ٢٦].

الحادي عشر: عموم الطير:

قال الله تعالى: ﴿ وَسَخُرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ﴾ [ الأنبياء: ٧٩]. وقال تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ كُلٌ قَدْ عَلَمُ صَلاتُهُ وَتَسْبِيحَهُ ﴾ [ النور : ٤١].

الثانى عشر: الجماد:

قال الله تعالى: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ﴾ [ الإسراء: ٤٤]. قال الله الله الله الله الخبر تعالى أنه يسبح له من في السموات

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه الطبراني في " الكبير " (١٢٣٧ ) وصححه الشيخ الألباني ، في صحح الجامع برقم

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه النسائي ( ٤١٣٩ ) ، وأحمد ( ٢٣٤٦ ) وصححه الشيخ الألباني في صحح الجامع برقم ( ٢٤١٤ ) .

والأرض ؛ أي من الملائكة والناس والجان والحيوان ، حتى الجماد (١) . وقال الله تعالى: ﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

[الزمر: ٥٧].

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله، ولهذا لم يسند القول إلى قائل، بل أطلقه، فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد (٢).

### آداب السذكر:

ينبغي على الذاكر لله تعالى أن يتأدب بآداب الذكر ، حتى يكون ذلك أدعى لحضور قلبه في حال ذكره لله تبارك وتعالى ، ولذلك كان الإمام أحمد \_إمام أهل السُّنَّة والجماعة . إذا جلس يذكر الله كفكف نفسه ، وانضبط في جلسته ، كأن على رأسه الطير، فإذا سئل قال : أما يقول الله " أنا جليس من ذكرني "؟ ، فهو معي . إذن ينبغي على الذاكر لله تعالى أن يتأدب بآداب الذكر .

وإليك آخي الكريم بعض الآداب التي تُعينك على ذكر الله تعالى :

# أولاً: إخلاص النية لله تعالى:

وهي أهمها ذلك بأن يخلص الإنسان نيته لله تعالى ، ويبتغي من ذلك وجه الله ، متلذذاً بذكره ، مستأنساً بحلاوة مناجاته ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لَيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾ [ البينة : ٥ ].

## ثانياً: أن يكون الذاكر على أكمل الصفات:

فيكون فمه نظيفاً ، فإن الملائكة تستمع للقارىء عن قرب ، فإذا كانت رائحة فمه غير طيبة تأذت منه ، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ؛ ولأن الذكر

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٣/ ٢٩٧) ط. دار المعرفة

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٨٩) ط. دار المعرفة ، وانظر: ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله (٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٨٩) للدكتور سيد حسين العفاني ط. دار العفاني .

عبادة قلبية قولية ، فتنظيف الفم بالسواك عند ذلك أدبٌ حسن .

# ثالثاً : أن يكون المكان الذي يذكر الله فيه نظيفاً :

وذلك لأن التنزه عن ملابسة النجاسة مُطلقاً مندوب إليه ، فتدخل حالة الذكر تحت ذلك دخولاً أولياً ، وإن لم يرد ما يدل على هذا على الخصوص ، والذكر عبادة ، ونظافة المكان أعظم في احترام الذكر ، وأدعى لاستحضار القلب ، ولهذا مُدح الذكر في المساجد لرفعتها .

قال الله تعالى : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ ٢٦٦ ﴾ ] النور ٣٦: ].

### رابعاً: استقبال القبلة:

فإنها الجهة التي يتوجه إليها العابدون لله سبحانه ، والداعون له ، والمتقربون إليه ، وأن يجلس متذللاً ، متخشعاً بسكينة ووقار ، مُطرقاً رأسه .

قال النووي - رحمه الله -: لو ذُكر الله على غير هذه الأحوال جاز، ولا كراهة في حقه ، لكن إذا كان بغير عذر كان تاركاً للأفضل، والدليل على عدم الكراهة قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ الله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ الله قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٩١-١٩١] (١٠).

# خامساً: خفض الصوت:

قال الله تعالى : ﴿ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ۞ [ الاعراف : ٢٠٥ ] .

#### تنبيـه :

قد وردت أحاديث تقتضي الجهر بالذكر، وأحاديث تقتضي الإسرار به والجمع بينهما : أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ، وهذا في الوضع الذي  $\frac{1}{(1)}$  الأذكار  $\frac{1}{(1)}$  للنووي .

لم يرد فيه دليل على الجهر أو الإسرار ، أما فيما أطلق ولم يُقيد : فقد يكون الإسرار أبعد عن الرياء والتصنع، فهو أفضل في حق من يخاف ذلك على نفسه ، فإن لم يخف ، ولم يكن في الجهر ما يوشوش على مصل آخر ، فالجهر أفضل ، لأن العمل فيه أكثر ، ولأن فائدته أيضاً تتعلق بغيره ، والخير المتعدي أفضل من اللازم ، ولأنه يوقظ قلب القارئ ، ويجمع همّه إلى الفكر فيه ، ويصرف إليه سمعه ، ولأنه يطرد النوم في رفع الصوت ، ولأنه يزيد في نشاطه للقراءة ويقلل من كسله ، وأنه يرجو بجهره تيقظ نائم ، فيكون هو سبب إحيائه ، ولأنه قد يره ، بطالاً غافلاً ، فينشط بسبب نشاطه ، ويشتاق إلى الخدمة ، فمتى حضره شيء من هذه النيات تضاعف الأجر ، وبكثرة النيات تزكو أعمال الأبرار ، وتتضاعف أجورهم .

### سادساً: تدبر ما يقول وتعقل معناه:

فإن جهل شيئاً تبينه ، فإن حضور القلب هو المقصود بالذكر ، ولا سبيل إليه إلا بذلك ، ولذلك كان على رَبِي الله على الله يقول : ( لا خير في عبادة لا فقه فيها ، ولا قراءة لا تدبر فيها ) (١٠) .

<sup>(</sup>١) ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله (١١١-١١٦) ، للدكتور / سيد حسين عفاني ، ط. دار العفاني بتصرف واختصار .

### اعلم أخي الكريم:

أن للذكر فوائد جليلة ، وعوائد جزيلة ، وتأثيراً عجيباً في انشراح الصدر ، ونعيم القلب ، وإليك أيها الحبيب بعض فوائد الذكر :

### قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في فوائد الذكر :

يرضي الرحمن ، ويطرد الشيطان ، ويزيل الهم ، ويجلب الرزق ، ويُكسب المهابة والحلاوة ، ويورث محبة الله ، وهو قوت القلب وروحه ، ويجلي صداه ، ويحط الخطايا ، ويُحدث الأنس ، ويُزيل الوحشة ، ويرفع الدرجات ، ويوجب تنزل السكينة ، وغشيان الرحمة ، وحفوف الملائكة ، ويؤمن من الحسرة يوم القيامة ، وهو مع البكاء سبب لإظلال العبد يوم الحشر الأكبر ، وهو أيسر العبادات وأجلها وأفضلها ، وهو غراس الجنة ، وشفاء القلب من الغفلة ، وهو يُسهل الصعب ، ويُيسر العسير ، ويخفف المشاق ، والملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب ، وإن دور الجنة تُبنى بالذكر ، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر الله أمسكت الملائكة عن البناء ، وإن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله تعالى عليها ، وكثرة الذكر أمان من النفاق (١) .

(١) الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص ٢٤) ، ابن القيم ، مكتبة الإيمان .



# الْجَيَّالِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي الْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

# أحب الأعمال إلى الله حُسن الخُلــق

فعن أبي ثعلبة الخشني ، أن رسول الله على قال : (إن أحبكم إلى وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقاً ، وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني في الآخرة مساويكم أخلاقاً ، الثرثارون المتفيهقون ، المتشدقون ) (١) .

ففي هذا الحديث العظيم بين عَلَيْكُ أن أفضل المؤمنين وأقربهم منه منزلة يوم القيامة أحسنهم خُلقاً .

# قال الغزالي\_رحمه الله\_:

الخلق الحسن صفة سيد المرسلين على ، وأفضل أعمال الصديقين ، وهو على التحقيق شطر الدين وثمرة مجاهدة المتقين ، ورياضة المتعبدين. والأخلاق السيئة هي السموم القاتلة ، والمهلكات الدامغة ، والمخازي الفاضحة والرذائل الواضحة ، والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين ، وهي الأبواب المفتوحة إلى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ، كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان ، وجوار الرحمن ، والأخلاق الخبيئة أمراض القلوب ، وأسقام النفوس ، إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد ، وأين منه المرض الذي لا يفوت إلا حياة الجسد ؟ .

ومهما اشتدت عناية الأطباء بضبط قوانين العلاج للأبدان ، وليس في مرضها إلا فوت الحياة الفانية ، فالعناية بضبط قوانين العلاج لأمراض القلوب ، وفي مرضها فوت حياة باقية أولى . وهذا النوع من الطب واجب تعلمه على كل ذي لب إذ لا يخلو قلب من القلوب عن أسقام لو أهملت تراكمت ، وترادفت العلل

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه أحمد ( ١٧٦٦١ ) ، والطبراني في " الكبير" ( ٥٨٨ ) ، وابن حبان ( ١٩١٧ ) " موارد " وصححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع برقم ( ١٥٣٥ ) .

وتظاهرت، فيحتاج العبد إلى تأنق في معرفة علمها وأسبابها، ثم إلى التشمير في علاجها وإصلاحها، فمعالجتها هو المراد بقوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ١٠ ﴾ [ الشمس: ٩] ، وإهمالها هو المراد بقوله: ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ١٠٠ ﴾ (١) . [الشمس:١٠].

ولقد حدد رسول الله عَلِيُّه الغاية الأولى من بعثته ، والمنهاج المبين من دعوته بقوله ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) (٢) .

فكأن الرسالة التي خطَّت مجراها في تاريخ الحياة ، وبذل صاحبها عَيْكُ جهداً كبيراً في مد شعاعها ، وجمع الناس حولها ، لا تنشد أكثر من تدعيم فضائلها ، وإنارة آفاق الكمال أمام أعينهم ، حتى يسعوا إليها على بصيرة .

وإنما شرعت العبادات في الإسلام واعتبرت أركاناً في الإيمان من أجل حسن الخلق ، والقرآن والسنُّنَّة المطهرة ، يكشفان - بوضوح - عن هذه الحقائق ،

- فالصلاة المفروضة الواجبة عندما أمرنا الله بها أبان الحكمة من إقامتها ، فقال الله تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكُر ﴾ [العنكبوت: ٥٥].
- والزكاة المفروضة هي في الحقيقة غرس لمشاعر الحنان والرأفة ، وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين شتى الطبقات ، قال الله تعالى : ﴿ خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تَطَهَّرُهُمْ وَتَزَكِّيهِم ﴾ [ التوبة : ١٠٣].
- وكذلك شرع الإسلام الصوم ، فلم ينظر إليه إنه حرمان مؤقت من بعض الأطعمة والأشربة،بل اعتبره خطوة إلى حرمان النفس دائماً من شهواتها المحظورة، ونزواتها المنكرة، وإقراراً لهذا المعنى قال رسول الله عَين : (من لم يدع قول الزور، والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه  $^{(7)}$  .

(١) إحياء علوم الدين (٣/ ١٧١) لأبي حامد الغزالي ط. دار الجيل بتصرف. (٢) صحيح: رواه أبو داود (١٤٠٠) والبخاري في "الأدب المفرد" (٢٧)، وأحمد (٢١٨١٢) من حديث أبي هريرة ربيعة وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم (٤٥).

(٣) صحيح : رواه البخاري ( ١٩٠٣) ، وأبو داود ( ٣٢٦٢ )، والترمذي (٧٠٧) ، وابن ماجة

كذلك الحج قال الله تعالى : ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجُّ الْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ اللهُ وَاللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّمُلْمُولُولُولُولُولُولُولَا لللللللللّهُ وَلَا لَا لمُؤْمِنُ وَلّمُ وَلّمُولُولُولُولُولُ

• فهذا العرض المجمل لبعض العبادات التي اشتهر بها الإسلام وعرفت على أنها أركانه الأصلية ، نستبين منه متانة الأواصر التي تربط الدين بالخلق ، إنها عبادات متباينة في جوهرها ومظهرها ، ولكنها تلتقي عند الغاية التي وضحها رسول الله عَيْكُ في قوله : (إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق ) (١)

# فضيلة حُسن الخُسلق:

عن عائشة وطيع قالت : قال رسول الله عَلَيْه : ( إِن المؤمن ليدرك بحُسن خُلقه درجة الصائم القائم ) (٢) .

وعن أبي الدرداء رَخِوْلِيْكَ عن النَّبي عَلِيكَ قال : ( ما من شيء أثقل في الميزان من حُسن الخُلق ) (٣) .

وعن أبي ذر رَخِوْ الله عَلَيْ قَال : قال رسول الله عَلِيَّ : (اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن ) (٤) .

وعن جابر بن عبد الله صَوْفَيَ قال: قال رسول الله عَلَيْ : ( أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم خلقاً ) (°).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ، (ص۱۲۰) .

<sup>(</sup>٢) صحيح : رواه أبو داود ( ٤٧٩٨ ) ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم ( ٥٠٨٢ ).

<sup>(</sup>٣) صحيح : رواه أبو داود ( ٤٧٩٨ ) ، والترمذي ( ٢٠٨٧ ) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم ( ١١١٨ ).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (٤٥٨٣)، والترمذي (٢٦٧٦) وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (٣٤)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٥٤٣).

<sup>(</sup>٥) حسسن: رواه أحمد ( ٦٧٦٧ ) وحسنه الشيخ الالباني في صحيح الجامع برقم ( ١١٧٦ ).

# أركسان حُسن الخُلسق:

قال ابن القيم رحمه الله: حسن الخلق يقوم على أربعة أركان ، لا يُتصور قيام ساقه إلا عليها وهي : الصبر ، والعفة ، والشجاعة ، والعدل:

**أولاً : الصبر:** فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ ، وكف الأذى ، والحلم والأناة والرفق ، وعدم الطيش والعجلة .

ثانيا : العفة : فالعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير .

ثالثاً: الشجاعة: فالشجاعة تحمله على عزة النفس ، وإثار معالي الأخلاق والشيم ، وعلى البذل والندي .

رابعاً: العدل: فالعدل يحمله على اعتدال أخلاقه، وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، ويحمله على خلق الجود والسخاء، وعلى الشجاعة التي هي بين الغضب والمهانة (١).

وأعظم الناس خلقاً، وأوفاهم للعهود وأوصلهم للرحم، واعظمهم شفقة ورحمة وأشدهم تواضعاً، رسول الله علي كان يُسمى قبل البعثة بالصادق الأمين.

قال المبارك كفوري - رحمه الله - : كان عليه الصلاة والسلام مُحلى بصفات الكمال المنقطعة النظير، وأدبه ربه فأحسن تأديبه، حتى خاطبه مُثنياً عليه فقال : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ ﴾ [ القلم: ٤] وكانت هذه الخلال مما قرب إليه النفوس ، وحببه إلى القلوب ، وصيره قائداً تهوى إليه الأفئدة ، وألان من شكيمة قومه بعد الإباء ، حتى دخلوا في دين الله أفواجاً (٢) .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ٢٠ ﴾ [ القلم: ٤] .

قال الرازي - رحمه الله -: الأخلاق الحميدة ، والأفعال المرضية كانت ظاهرة منه

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٢/ ٣١٠) لابن القيم ط. دار الكتاب العربي بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>٢) الرحيق المختوم ( ٤٢٥ ) لصفي الرحمن المبارك كفوري ط . دار العلوم العربية .

عليه الصلاة والسلام ، ودلت الآية على أنه مُستعلِ على هذه الأخلاق ، ومستولٍ عليها ، فإنه بالنسبة إلى هذه الأخلاق الجميلة .كالمولى بالنسبة إلى العبد، كانت عظيمة عالية الدرجة ، كأنها لقوتها وشدة كمالها من جنس أرواح الملائكة (١١).

فعن أنس رَمْزِ اللهُ قال : ( خدمت النَّبي عَلَا عشر سنين فما قال لي أف قط ، وما قال لشيء صنعته: لم صنعته ؟ ولا لشيء تركته: لم تركته ؟ ، وكان رسول الله عَلِي من أحسن الناس خلقاً ...) (٢) .

وعن عائشة وطيُّها قالت : ( ما خُيِّر رسول الله عَلِيُّهُ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه ، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها)  $(^{"})$ .

وعن عبد الله بن عباس وطفيها قال: (كان رسول الله عَلِيلَة أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ، فلرسول الله عَلِيُّ أجود بالخير من الريح المرسلة ) (١٠) .

وعن أبى سعيد الحدرى رَوْظُتُكُ ، قال : ( كان رسول الله عَلَيْ أَشَدُ حياء من العذراء في خدرها ، وإذا كره شيئاً عُرفَ في وجهه ) (°) .

وعن عائشة ضافيها قالت : (كان عَلِيه يخصف نعله ، ويخيط ثوبه ، ويعمل بيده كما يعمل أحدكم في بيته ) (٦) .

وقيل لها وَطِيْنِهِ ، ما كان رسول الله يعمل في بيته ؟ ، قالت : ( كان بشرًا من البشر ، يفلى ثوبه ، ويحلب شاته ) (٧) .

<sup>(</sup>١) مفاتح الغيب (١٥ / ٦٤٩ ـ ٢٥١ ) لفخر الدين الرازي ط. دار الغد العربي.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم ( ٢٣٣٠ ) ، والترمذي ( ٢٠١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح : رواه البخاري ( ٣٥٦٠ ) ، ومسلم ( ٢٣٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح : رواه البخاري ( ١٩٠٢ ) ، ومسلم ( ١١٠٨ ) ، وأحمد ( ٢٦١٦ ) . (٥) صحيح : رواه البخاري (٣٥٦٢ )، ومسلم (٢٣٢٠)، وابن ماجة (٤١٨٠)، وأحمد (١١٧٠٠).

<sup>(</sup>٦) صحيح : رواه أحمد ( ٢٤٨٦١ ) ، وابن حبان ( ٥٦٧٧ ) وصححه الشيخ الألباني في صحيح " الأدب المفرد " برقم ( ٤١٩ ) .

<sup>(</sup>٧) صحيح : رواه الترمذي ( ٣٤٢ ) وأحمد ( ٢٦٣٠٤ ) ، والبخاري في " الأدب المفرد " ( ٤١٥ ) وصححه الشيخ الألباني في الصححة برقم ( ٦٧١ ) .



# المُنْكِلُونِ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِي تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعْلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعِلْمِ الْعَلَى الْعِيْعِمِي الْعِيْعِيْعِلَى الْعِيْعِمِي الْعِيْعِيْعِلَى الْعِيْع

# أحبب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن

فعن ابن عمر ولي قال: قال رسول الله عَلَي : ( أحب الأسماء إلى الله ، عبد الله وعبد الرحمن ) (١) .

ففي الحديث الشريف بيان شمولية الإسلام ، وتشريعه المتكامل ، واعتنائه واهتمامه بهذه الظاهرة الاجتماعية ، ولذلك وضع لها من الأحكام ما يشعر بأهميتها والاعتناء بها ، ومن هنا كان من حق الأبناء على آبائهم أن يتخيروا وينتقوا لأبنائهم أحسن الأسماء وأجملها ، تنفيذاً لما أرشد إليه رسول الله عَيْق .

وإليك أخي الكريم بعض الأحكام التي وضعها الإسلام في تسمية المولود: متى يُسمى المولسود:

يجوز تسمية المولود في اليوم الأول من ولادته ، ويدلل على ذلك ما رواه أبو موسى وَاللَّهُ أَنه قال : ( ولد لي غلام ، فأتيت به النَّبي عَلَيْكُ فسماه إبراهيم ، وحنكه بتمرة ) (٢) .

فهذا الحديث يقضى بان تكون التسمية في اليوم الأول.

ويجوز أيضاً تسمية المولود في اليوم السابع ، لما دل على ذلك حديث سمرة ابن جندب رَخِيْقَتُهُ أن رسول الله عَيِّلُهُ قال: ( كل غلام رهنية بعقيقته: تذبح عنه

<sup>(1)</sup>  $\frac{1}{2}$  (1)  $\frac{1}{2}$  (

قال القرطبي: يلحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك وعبد الصمد، وإنما كانت أحب إلى الله لانها تضمنت ما هو وصف واجب لله وما هو وصف للإنسان وواجب له وهو العبودية، ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقية فصدقت أفراد هذه الاسماء وشرفت بهذا التركيب فحصلت لها هذه الفضيلة. انظر فتح الباري ( ١٠ / ٥٨٥ ).

<sup>(</sup>٢) صحيح : رواه مسلم ( ٢١٤٥ ) .

يوم سابعه ، ويحلق ويسمى ) <sup>(۱)</sup> .

وهذا الحديث أيضاً يقضى بأن تكون التسمية في اليوم السابع ، ولا تعارض بين الحديثين ، فالتسمية جائزة في اليوم الأول وفي اليوم السابع .

## ما يُحب من الأسماء وما يكره:

ينبغي على الأبوين أن يتخيرا لأبنائهما أحسن الأسماء وأطيبها ، لما دل عليه الحديث السابق أن أحب الأسماء عند الله عبد الله وعبد الرحمن.

فعن أبي وهب الخُشمى قال:قال رسول الله عَلَيْهُ: (تسموا بأسماء الأنبياء ، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ، وأصدقها حارث وهمام ، وأقبحها حرب ومُرة ) (٢٠) .

وعن ابن عمر رضي الله عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَير اسم عاصية، وقال: (أنت جميلة)(٣).

وعن محمد بن عمرو بن عطاء ، أن زينب بنت أبي سلمة سألته : ما سميت ابنتك ؟ قال : سميتها برة ، فقالت : إِن رسول الله عَلَيْكَ نهى عن هذا الاسم فقال : ( لا تزكوا أنفسكم ، الله أعلم بأهل البر منكم ) فقال ما نسميها ؟ ، قال : ( سموها زينب ) ( أ ) .

وعن سمرة بن جندب ، قال:قال رسول الله عَلَيْ : (لا تسمين غلامكم يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلح فإنك تقول: أثم هو ؟ فيقول لا ) (°) .

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه أبو داود ( ٢٨٣٨) وصححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم ( ٣٨٦٤) .

<sup>(</sup>٢) صحيح : رواه أبو داود ( ٢٩٥٠ ) ، وأحمد ( ٣١٤١ ) ، والنسائي بنحوه ( ٣٥٦٥ ) وصححه الشيخ الألباني في المشكاه برقم ( ٤٨٧٢ )، وقال: صحيح دون قوله ﷺ: ( تسموا باسماء الأنبياء ).

<sup>(</sup>٣) صحيح : رواه مسلم (٢١٣٩) ، وأبو داود (٢٩٥٢) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (٨٢٨)، والترمذي ( ٢٨٣٨) ، وابن ماجة ( ٣٧٣٣) . وأحمد ( ٢١٨) .

<sup>(</sup>٤) صحيح : رواه البخاري ( ٦١٩٢ ) ، ومسلم ( ٢١٤١ ) مختصراً ، وأبو داود ( ٤٩٥٣ ) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) صحيح : رواه مسلم (٢١٣٧)، وأبو داود (٤٩٥٨ )، والترمذي (٢٨٣٦)، وأحمد (٢٩٤٢ )، وابن ماجة ( ٣٦٣٠ ) .

وعن أبي هريرة رَبِيْ فَيَكُ عن النَّبي يَنْ قَال: ( أخنع اسم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة ، رجل تسمى ملك الأملاك ) (١).

فينبغي عليك أيها الأخ الكريم أن تتخير لأبنائك أطيب الأسماء وأفضلها ، وتجنبهم الأسماء التي فيها تميع وتجنبهم الأسماء التي فيها تميع وغرام ، وتشبه بالكافرين والكافرات ، كهيام ، وهيفاء ، وناريمان ، ونانسي ، وما شابهها من الأسماء التي لا تحمل معناً طيباً ، حتى تتميز الأمة الإسلامية بشخصيتها عن غيرها ، وتعرف بخصائصها وذاتيتها .

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري ( ٦٢٠٦) ، ومسلم ( ٢١٤٣ ) ، وأبو داود ( ٤٩٦١ ) واللفظ له ، والترمذي ( ٣٠٠٥ ) ، وأحمد ( ١١٢٧ ) .



# 

# أحب الأعمال إلى الله العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة

فعن ابن عباس وطن ، أن النّبي عَلَيْه قال : ( ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر - قالوا يا رسول الله ، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشئ ) (١) .

# ولعظم منزلة هذه الأيام العشر أقسم الله بها في كتابه الكريم :

قال الله تعالى: ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ﴾ [ الحج : ٢٨ ].

قال ابن عباس والشيط : الأيام المعلومات : أيام العشر (٢) .

وقال تعالى : ﴿ وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۞ ﴾ [ الفجر : ١ - ٢ ].

قال ابن عباس والشيط : الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة (٣) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( لما سُئل عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، أيهما أفضل؟، قال:أيام العشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان،وليالى العشر الأواخر من رمضان أفضل من عشر ذي الحجة )( أ ).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : (والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة : لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها ، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ، ولا يأتي ذلك في غيره ) (°) .

<sup>(</sup>۱) صحيح : رواه البخاري (۹۲۹) ، وأبو داود (۲۱۰۷) ، والترمذي (۷۵۷) ، وابن ماجة (۱۷۲۷) ، وأحمد (۱۹۲۸) .

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٣/٢٦٦) للحافظ ابن كثير ، ط. دار المعرفة .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٣/٣٥) للحافظ ابن كثير ، ط. دار المعرفة .

<sup>(</sup>٤) مجموع فتأوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥ /٢٨٧) ط. دار الرحمة .

<sup>(</sup> ٥ ) فتح الباري ( ٢ / ٢٠٠ ) للحافظ ابن حجر ط. الريان للتراث.

## ما يستحب فعله في هذه الأيام:

**أولاً :** حرى بالمسلم أن يستقبل مواسم الخير والعبادة بالتوبة الصادقة ، فهى أول المنازل ، وأوسطها ، وآخرها ، وما حرم الإنسان خيراً في الدنيا أو الآخرة إلا بسبب ذنوبه .

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ٣٠ ﴾ . [ الشورى: ٣٠]

والذنوب سبب البعد والطرد من رحمة الله ، والطاعات سبب القرب والود . وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (٦٦ ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (٦٩ ) . [ ١٩٥ ] .

فسارع أخي الكريم إلى التوبة النصوح ، والعود الكريم إلى الله تعالى ، قال تعالى : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرة مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا السَّمَواتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتُ للمُتَّقِينَ (١٣٣ ﴾ [ آل عمران : ١٣٣ ] .

وَقال تعالىٰ : ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرُفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ ﴾ [ الزمر : ٥٣ ] .

وقال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعُلُونَ صَ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعُلُونَ صَ ﴾ [الشورى : ٢٥] .

ثانياً: الصلاة يستحب التبكير إلى الفرائض، وخاصة في صلاة الفجر، وذلك في هذه الأيام وغيرها، والإكثار من النوافل؛ فإنها أفضل القربات.

ثالثا: الصيام لدخوله في جملة الأعمال الصالحة ، فعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النّبي عَلِي قالت : ( كان رسول الله عَلِي يصوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر ) (١) .

<sup>(</sup>۱) صحيح : رواه أبو داود ( ۲۱۰٦ ) ، وأحمد ( ۱٦١٣٥ ) ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سُنن النسائي برقم ( ٢٣٧٢ ) .

وعن أبي سعيد الخدري رَخِرْ الله عَلَيْ قَال :سمعت رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ (من صام يوماً في سبيل الله ،باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً ) (١) .

وعن قتادة الأنصاري رَوَالله عَمَالله عَلَيْكَ قال : ( صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية ) (٢٠ .

رابعاً ، الحج والعمرة فعن أبي هريرة رَجُوْلُكُ ، أن رسول الله عَلِيه قال: (العمرة للعمرة كفارة لما بينها ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) (٣) .

خامساً: التكبير والتهليل والتحميد : فعن ابن عمر والله على عال : قال رسول الله على : ( ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام ، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ) ( أ ) .

قال البخاري. رحمه الله: كان عمر يكبر في قُبَّته بمنى ، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ، ويكبر أهل السوق ، حتى ترتج مني تكبيراً .

وكان ابن عمر وأبو هريرة والتي يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ، ويكبر الناس بتكبيرهما .وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه ، وفي فسطاطه ، ومجلسه ، وممشاه ، تلك الأيام جميعاً .

والمستحب: الجهر بالتكبير والتهليل والتحميد للرجال ، لفعل عمرو ابن عمر وأبي هريرة والنه ، والنساء يكبرن ، ولكن يخفضن الصوت ، لما جاء في حديث أم عطية والنه قالت: كنا نأمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها ، ونخرج الحين فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم ، ويدعون بدعائهم ، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته ) (٥) .

ر ۱ <sub>)</sub> سبق تخریجه ، (ص : ۹۷ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) سبق تخریجه ، ( ص : ۹۹ ).

<sup>(</sup>٣) صعيع : رواه البخاري ( ١٧٧٣ ) ، ومسلم ( ١٣٣٧ ) ، وأحمد (٧٣٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح : رواه أحمد (٢٤٤٦) وصححه العلامه أحمد شاكر في تحقيق المسند برقم (٦١٥٤) .

<sup>(</sup>٥) صحيح : رواه البخاري ( ٩٧١) ، ومسلم ( ٨٩٠) ، وأبو داود ( ١١٣٦) .

فحرى بنا نحن المسلمين ـ أن نحيى هذه السُّنَّة الضائعة التي هُجِرَت في هذه الأيام ، ونسيها حتى أهل الخير والصلاح " وإنا لله وإنا إليه راجعون ".

### والتكبير نوعان ، مطلق ومقيد.

ففي العشر الأول من ذي الحجة يُشرع التكبير المطلق حتى آخر أيام التشريق ، وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة ، من صلاة الصبح في يوم عرفة إلى صلاة العيد من آخر أيام التشريق ، وقد دل على مشروعية ذلك فعل الصحابة وطفي وصفة التكبير المستحبة أن يقول : ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) .

أو ( الله أكبر الله أكبر لا إِله إِلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) فبادر أخي الكريم إلى اغتنام هذه الأوقات ، وتلك الساعات من هذه الأيام الفاضلة المباركة ، واعلم أن الحرص على العمل الصالح في هذه الأيام العظيمة هو من المسارعة إلى الخير ، ودليل على التقوى قال الله تعالى : ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَّهَا من تَقْوَى الْقُلُوب (٣٦) ﴾ [ الحج : ٣٢]

تَزَوَّدْ مِنَ التَّقْوَى فَإِنَّكَ لاَتَدْرِى فَكَمْ مِنْ فَتَى أَمْسى وَأَصْبَحَ ضَاحِكاً وكَمْ مِنْ عَرُوسٍ زَيَّنُوهَا لِزَوْجِهَا وكَمْ مِنْ صِغَارٍ يُرْتَجَى طُولَ عُمْرِهِمْ

إِذَا جَنَّ لَيْلٌ هَلْ تَعِيشَ إِلَى الْفَجْرِ وَقَدْ نُسِجَتْ أَكْفَانُهُ وَهُوَ لا يَدْرِى وَقَدْ قُبِضَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَقَدْ أَذْخِلَتْ أَجْسَادُهُمْ ظُلْمَةَ الْقَبْرِ



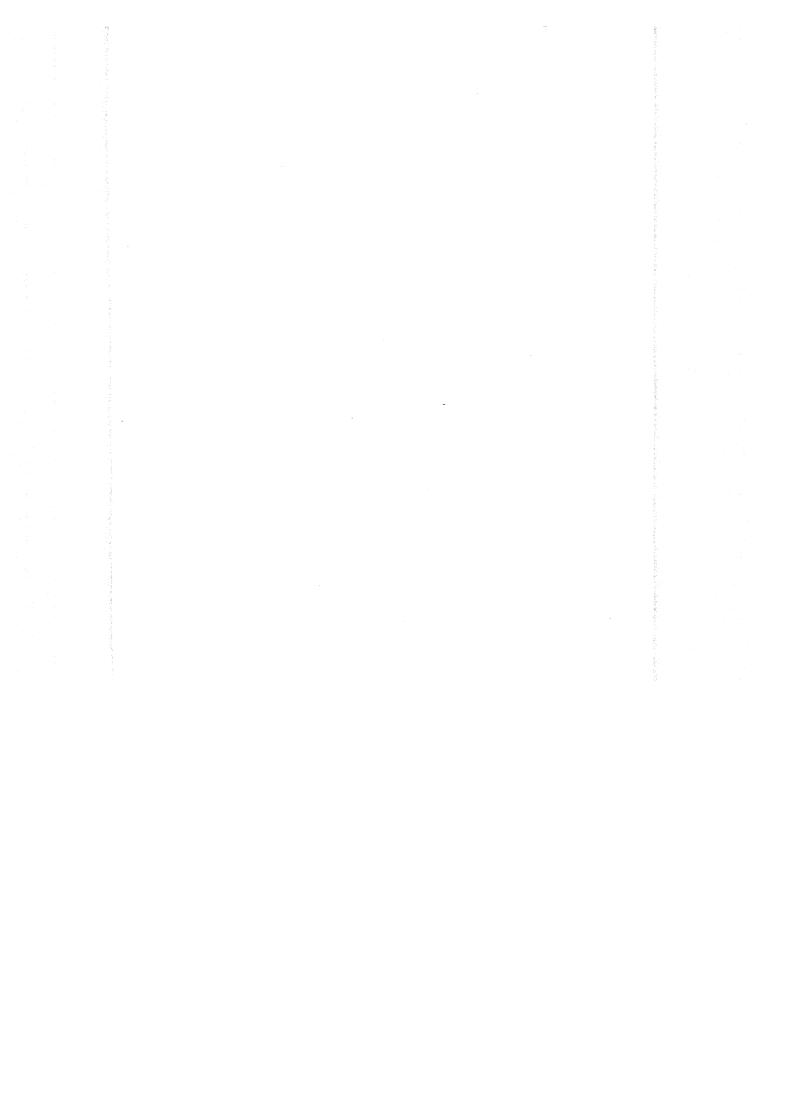

# أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم

ر الخِيْشِ الْأَجْمِيَّالِ إِنَ اللَّهِ تَعَالَى كُ

فعن ابن عمر وضي ، أن رسول الله على قال : ( أحب الناس إلى الله أنفعهم ، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم ، أو تكشف عن قربة ، أو تقضي عنه دينا ، أو تطرد عنه جوعاً ولأن أمشي مع أخى المسلم في حاجة أحب إلى من أن أعتكف في المسجد شهراً ، ومن كف غضبه ، ستر الله عورته ، ومن كظم غيظا ، ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة ، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له ، أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام ، وإن سوء الخلق ليفسد العمل ، كما يفسد الخل العسل ) (١) .

ففي هذا الحديث الشريف بين على بعض الحقوق الواجبة على كل مسلم تجاه أخيه المسلم ، والتي إذا تربى عليها المسلمون جاءت بأعظم الثمار ، وكانت سبباً في نجاح مجتمعاتهم، وانتشرت بينهم معاني الحب والود ، والأخوة ، والتناصر ، والمواساة ، وكان ذلك سبباً في زوال الغربة والوحشة ، وسبباً في زوال فوارق النسب واللون والوطن؛ لأنهم كالجسد الواحد والبنيان الواحد يشد بعضة بعضاً .

فعن النعمان بن بشير رَوَّ قَال : قال رسول الله عَلَيَّ : ( مَثَلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا ، تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمى ) (٢) .

وعن أبى موسى رَخِرْ اللهُ عَلَيْكُ : (المؤمن للمؤمن كالبنيان

<sup>(</sup>١) حسن : رواه الطبراني في " الكبير " (١٤٥١ ) ، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم (١٢٥١ ) والصحيحة برقم (٩٠٦ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري ( ٦٠١١ ) ، ومسلم ( ٢٥٨٦ ) .

يشد بعضه بعضاً ) (١) .

# وإليك أخي الكريم بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم:

والتي منها: أن تجيبه إذا دعاك ، وتشمته إذا عطس ، وتنصح له إذا استنصحك ، وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب ، وتحب له ما تحبه لنفسك ، وتكره له ما تكره لنفسك .

فعن أنس بن مالك رَخِوْلُيْكَ ، عن النّبي عَلَيْكَ قال : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) (٢) .

ومنها ؛ أن تعوده إذا مرض ، وتشهد جنازته إذا مات .

فعن ثوبان ،عن النَّبي عَلَيْهُ قال : ( إِن المسلم إذا عاد أخاه المسلم ، لم يزل في خُرفة الجنة حتى يرجع ) (٣) .

ومنها : الإحسان إلى كل من يقدر أن يُحسن إليه من المسلمين ، وأن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة ، ويسعى في قضاء حوائجهم .

واليك أخي الكريم نموذجين مباركين يضربان أروع الأمثلة في الإيشار والمواساة ، والقيام على حواثج المسلمين :

فعن إبراهيم بن سعد رَخِوْفَتَ عن أبيه عن جده ، قال : ( لما قدموا المدينة آخى رسول الله عَلَيْكُ بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع ، قال سعد لعبد الرحمن : إني أكثر الأنصار مالاً ، فاقسم مالي نصفين ، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها ، فإذا انقضت عِدَّتُها فتزوجها ، قال : بارك الله لك في أهلك ومالك ) ( أ ) .

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري (٤٨١) ، ومسلم (٢٥٨٥) .

<sup>(</sup>٢) صحيح : رواه البخاري (١٣) ، ومسلم (٤٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح : رواه مسلم (١٥٦٨) .

<sup>(</sup>٤) صحيح : رواه البخاري ( ٣٧٨٠ ) ، والترمذي ( ١٩٣٣ ) ، وابن ماجة ( ١٩٠٧ ) .

وعن أبي موسى الأشعري رَبُونَيُ قال: قال رسول الله عَلَيْ : ( إِن الأشعريين إِذا أرملوا في الغزو ، أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم من طعام في ثوب واحد ، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية ، فهم منّي وأنا منهم ) (١٠) .

وصدق على رَضِوْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى :

إِنَّ أَخَساكَ الحُقَّ مَنْ كَسانَ مَسعَكْ وَمَنْ إِذَا رَيْبُ الزَّمَسانِ صَسدَّعَكْ

# وقال الشافعي \_ رحمه الله \_ :

إِذَا الْمَسرْءُ لا يَلْقَاكَ إِلاَّ تَكَلُّفاً فَضَى النَّاسِ أَبْدَالٌ وَفِى الَّتْرك رَاحةٌ فَسَمَا كُلُّ مَنْ تَهْوَاهُ يَهْوَاكَ قَلْبُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَفْوُ الْوِدَادِ طَبِيعَةً وَلاَ خَيْسرَ فِى خِلَّ يَخُوونُ خَليلَهُ وَيُنْكِرُ عْيسرَ فِى خِلَّ يَخُوونُ خَليلَهُ وَيُنْكِرُ عْيسَاً قَدْ تَقَادَمَ عَهْدُهُ وَيَدُمُ اللهُ اللهُ

وَمَنْ يَضُرُّ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكُ شَنَّتَ فِيكَ شَمْلَهُ لِيَنْفَعَكُ

فَدَعْهُ وَلَا تُكْثِرْ عَلَيْهِ التَّأَسُّفَا وَفِى الْقَلْبِ صَبْرٌ لِلْحَبِيبِ وَلَوْجَفَا وَلَا كُلُّ مَنْ صَافَيَتَهُ لَكَ قَدْ صَفَا فَلَا خَيْسِرَ فِي وِدَّ يَجِئُ تَكَلُّفَا وَيَلْقَاهُ مِنْ بَعْد الْمُودَة بِالجُّفَا وَيُظْهِرُ سِرَّا كَانَ بِالْأَمْسِ فِي خَفَا صَدِيقٌ صَدُوقٌ صَادِقُ الْوَعْدِ مُنْصِفًا وَمَدِيقٌ صَدُوقٌ صَادِقُ الْوَعْدِ مُنْصِفًا

• ومنها : أن يخالق المسلمين بخُلق حسن ، وأن يخفض لهم الجناح ، ويلين معهم في المقال والفعال ، فيلقى الجاهل بالعلم والبيان والغافل بالتذكير .

قال الله تعالى : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشدًّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ الله وَرضُوانًا سيماهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطَّأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى خَلكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجيل كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطَّأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ مِنْهُم

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري ( ٢٤٨٦ ) ، ومسلم ( ٢٥٠٠ ) .

مُّغْفَرَةً وَأَجْرًا عَظيمًا (٢٦ ﴾ [ الفتح : ٢٩ ] .

وقال تعالى: ﴿ وَاخْفضْ جَنَاحَكَ لَلْمُؤْمنينَ ﴾ [ الحجر : ٨٨ ] .

وعن معاذ بن جبل رَوَافِيَّة قال : قال رسول الله عَلِيَّة : ( اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها ، وخالق الناس بخلق حسن ) (١) .

ومنها: أن تستر عوراتهم ، وأن لا تؤذى أحداً منهم بقول ولا فعل . فعن أبي هريرة رَخِيْتُكُ ، عن النَّبي عَلَيْهُ قال : ( من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على مُعسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) (٢) .

• ومنها: عدم التباغض والتحاسد والتناجش والتدابر، وألا يزيد المسلم في هجره لأخيه على ثلاثة أيام، والهجر إنما يكون فيما يتعلق بالدنيا، أما حق الدين، فإن هجر أهل البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن يدوم، ما لم يظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق، والأمر مبناه على المصلحة والمفسدة.

فعن أنس بن مالك صَرِّفَتَهُ ؛ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: ( لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخوانًا ، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ) (٣) .

(١) حسن: سبق تخريجه ، (ص ١٢١) .

(٢) صحيح : رواه مسلم (٢٦٩٩).

(٣) صحيح : رواه البخاري ( ٦٠٦٥ ) ، ومسلم ( ٢٥٥٩ ) .



#### أحب الأعمــال إلى الله أدومها وإن قــل

فعن عائشة وطيع قالت : قال رسول الله عَلَيْ : ( أحب الأعمال إلى الله تعلى أدومها وإن قل ) (١) .

ففي هذا الحديث العظيم بيان رأفة النَّبي عَلَيْكَ بأمته ، وشفقته عليهم ، وإرشادهم إلى مصالحهم ، وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه من العبادة ، ونهيهم عن إجهاد النفس في فعل النوافل والمستحبات ، التي يخاف عليهم الملل والسآمة بسببها ، أو تركها بالكلية ، أو ترك بعضها .

قال بعض الأنجاب ؛ لا تقطع الخدمة وإن ظهر لك أندم القبول ، وكفي بك شرفاً أن يقيمك في خدمته (٢) .

ولقد كان عَلَيْ أعبد الناس ، وأخشاهم لله ، ومع ذلك كانت عبادته قصداً بين الطول والقصر ، يصوم ويفطر ، ويصلي وينام ، فهو القائل عَلَيْهُ : ( أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة ) (٣) .

وما خُيِّر عَيْكُ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن معصية.

فعن جابر بن سمرة رَوْشَيْهُ قال : (كنت أصلي مع رسول الله عَلَيْهُ فكانت صلاته قصداً ، وخطبته قصداً ) (٤)

وعن أبي هريرة رَضِّ قَنَى قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : ( . . . سددوا وقاربوا ، واغدوا وروحوا ، وشئ من الدُّلجة ، والقصد القصد تبلُغُوا ) ( ° ) .

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري ( ٦٤٦٥ ) ، ومسلم ( ٧٨٢ ) ، وأحمد ( ١٠٣٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (١/ ٢١٥) للعلامة محمد عبد الرؤف المناوي ط. دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٣) حسن : رواه البخاري في الأدب المفرد" ( ٢٨٣) ، وأحمد (٢١٠٨)، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم ( ٨٨١).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( ٨٦٦ ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه البخاري ( ٦٤٦٣ ) والدجلة آخر الليل.

وقد ربَّى عليه الصلاة والسلام أصحابه والنَّم على التوسط والاعتدال في العبادة . فهل أتاك نبأ الثلاثة اللذين تقالُوا عبادة النَّبي الله على المالة .

فعن أنس رَوْ الله عَلَيْ قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النَّبي عَلَيْ يَسَالُون عن عبادة النَّبي عَلَيْ فلما أخبروا ، كأنهم تقالوها وقالوا : أين نحن من النَّبي عَلَيْ وقد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ ، قال أحدهم : أما أنا فأنا أصلى الليل أبدًا ، وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا . فجاء رسول الله عَلِي فقال : (أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سُنتي فليس مني ) (١) .

وعن أنس رَوَالْيَّهُ قال : دخل رسول الله عَلَيْهُ وحبل ممدود بين ساريتين فقال : ( ما هذا ؟ ) قالو: لزينب ، تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به ، فقال : ( حُلُّوه ليُصلُّ أحدكم نشاطه . فإذا كسل أو فتر قعد ) ، وفي حديث زهير " فليقعد" (٢٠) .

وعن حنظلة الأسدي رَفِيْ اللهِ وَكان من كتاب رسول الله عَلَيْ (قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت؟ ، ياحنظلة! قال قلت: نافق حنظلة. قال سبحان الله! ما تقول. قال قلت: نكون عند رسول الله عَلَيْ فإذا خرجنا من عند رسول الله عَلَيْ عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا كثيراً، قال أبو بكر! فوالله! إنا لنلقي مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله قلت: نافق حنظلة يا رسول الله: فقال رسول الله عَلَيْ : (وما ذاك) قلت: يا رسول الله! نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة، حتى كانا رأى عين، فإذا خرجنا من عندك، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا كثيراً، فقال رسول الله عَلَيْ :

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري ( ٥٠٦٣ ) ، ومسلم ( ١٤٠١ ) ، والنسائي ( ٣٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح : رواه البخاري ( ١١٥٠ ) ، ومسلم ( ٧٨٤ ) .

( والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي ، وفي الذكر ، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ـ ثلاث مرات ـ ) (١٠) .

إذن فالتوسط والاعتدال ، والعمل القليل المستمر ، المداوم عليه ، أفضل وأبرك من العمل الكثير ، الذي سرعان ما يتركه العبد ، وينقطع عنه ، ولذلك ذم الله تعالى أقواماً أكثروا من العبادة، ثم فرطوا فيها ،كالذي نقض عهده بعد توكيده . قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا منْ بَعْد قُوَّة أَنكَاثًا ﴾

[النحل:٩٢].

وقال تعالى : ﴿ وَرَهْبَانِيَّةُ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ [ الحديد : ۲۷ ] .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وطفي قال: قال رسول الله عَلَيْ : (يا عبد الله! لا تكن بمثل فلان ، كان يقوم الليل ، فترك قيام الليل ) (٢) .

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم ( ٢٧٥٠ ) ، والترمذي ( ٢٥١٤ ) ، وابن ماجة ( ٤٢٣٩ ) ، وأحمد ( ١٧٨١ ) ، والطبراني في " الكبير " ( ٣٤٩٠ ) . والبيهقي في " الشُعب " ( ١٠٢٨ ) . ( ٢ ) صحيح : رواه البخاري ( ١١٢٥ ) ، ومسلم ( ١١٥٩ ).

# الله حُسنها

هذا ما يسر الله لي جمعه في هذا الباب، فما كان فيه من خير فمن الله وحده ، فله الحمد على توفيقه ، وما كان فيه من خطأ فإني أتوب إلى الله عز وجل منه ، وأتبرأ إلى الله من كل قول خالف أوامر الله عز وجل ، وسنَّة رسوله عَيْاتُهُ .

وَإِنْ تَجِدْ عَيْسِاً فَسُدَّ الخُلَلاَ جَلَّ مَنْ لا عَيْبَ فِيهِ وَعَلا

وأختم هذا الكتاب بقول الإمام ابن الجوزي. رحمه الله :

إلهي ، لا تعذب لساناً يخبر عنك ، ولا عيناً تنظر إلى علوم تدل عليك ، ولا قدماً تمشى في خدمتك ، ولا يداً تكتب حديث رسولك المالة .

هذا والله أعلى وأعلم ، وسبيله أهدى وأقوم ، وصلٌ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

#### وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

كتبسه مسعد حسين محمد غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين

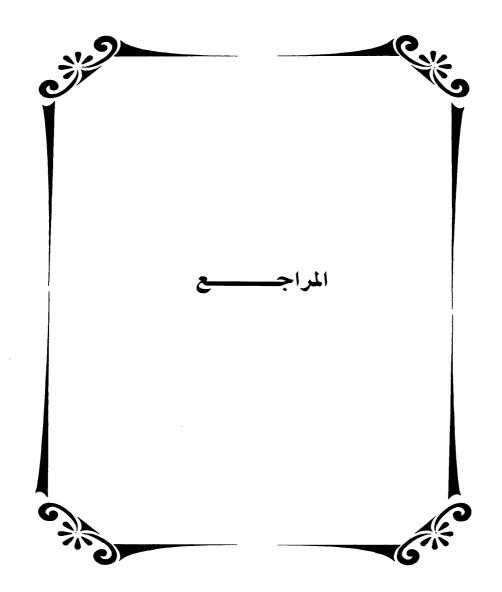

.

### المراجــع

#### أ.كتب في العقيدة:

- [ ١ ] مجموع الفتاوي ـ لشيخ الإسلام أحمد بن تيميه ـ دار الرحمة للنشر .
- [ ٢ ] معارج القبول الشيخ حافظ أحمد حكمي مركز الهدى للدراسات .
- [ ٣ ] الكواشف الجلية عن معانى الوسطية ـ عبد العزيز السلمان ـ مكتبة الرياض الحديثة .
  - [ ٤ ] المنة شرح اعتقاد أهل السنه الشيخ ياسر برهامي دار الخلفاء .
    - [0] فضل الغنى الحميد الشيخ ياسر برهامي دار الإيمان .

#### ب. كتب في التفسير:

- [ ١ ] تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير دار المعرفة .
- [ ٢ ] جامع البيان ـ لابن جرير الطبري ـ دار الثقافة العربية .
- [ ٣ ] الجامع لأحكام القرآن أبي عبد الله محمد القرطبي النور الإسلامية .
  - [ ٤ ] أضواء البيان ـ لمحمد بن أمين الشنقيطي ـ مطبعة المدنى .
  - [0] الكشاف ـ للإمام محمد بن عمر الزمخشرى ـ دار الريان .
- [ 7 ] محاسن التأويل محمد جمال الدين القاسمي دار إحياء التراث العربي .
  - [٧] تيسير الكريم الرحمن ـ عبد الرحمن ناصر السعدى ـ دار المدنى .
    - [ ٨ ] مفتاح الغيب \_ لفخر الدين الرازى \_ دار الغد العربي .
  - [ ٩ ] أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري مكتبة دار العلوم والحكم .
    - [ ١٠ ] في ظلال القرآن الأستاذ سيد قطب دار الشروق .

#### ج. كتب في الحديث:

- [ ۱ ] فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ لابن حجر العسقلاني ـ دار الريان .
  - [ ٢ ] مسلم بشرح النووى ـ للإمام محى الدين النووى ـ مكتبة الإيمان .
  - [ ٣ ] صحيح سُنن أبي داود ـ تخريج الشيخ الألباني ـ مكتبة المعارف .
    - [ ٤ ] صحيح سُنن الترمذي ـ تخريج الشيخ الألباني ـ مكتبة المعارف .
  - [0] صحيح سُنن النسائي \_ تخريج الشيخ الألباني \_ مكتبة المعارف .
  - [7] صحيح سُنن ابن ماجة ـ تخريج الشيخ الألباني ـ مكتبة المعارف.
    - [ ٧ ] سُنن الدارمي أبي عبد الله بن عبد الرحمن دار الريان .
      - [ ٨ ] المسند ـ للإمام أحمد بن حنبل ـ دار الحديث .
- [ ٩ ] صحيح الأدب المفرد ـ للإمام البخارى ـ تخريج الشيخ الألباني ـ المكتبة الإسلامية .
  - [ ١٠ ] المعجم الكبير للطبراني دار الكتب العلمية .
    - [ ١١ ] شعب الإيمان للبيهقى دار الجيل .
    - [ ١٢ ] صحيح ابن حبان ـ مكتب التربية العربي .
  - [ ١٣ ] صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني المكتب الإسلامي .
  - [ ١٤ ] سلسلة الأحاديث الصححة للشيخ الألباني المكتب الإسلامي .
    - [ 10 ] مشكاة المصابيح ـ تحقيق ـ الشيخ الألباني ـ المكتب الإسلامي .
      - [ ١٦ ] فيض القدير للعلامة المناوى دار الكتب العلمية .

#### د . كتب في السيرة ،

- [1] سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي مكتبة الصفا .
  - [ ٢ ] البداية والنهاية ـ للحافظ ابن كثير ـ مكتبة الإيمان .

- [ ٣ ] أُسد الغابة لابن الأثير دار الفكر .
- [ ٤ ] صفة الصفوة ـ لابن الجوزى ـ المكتبة التجارية .
  - [0] حلية الأولياء لأبي نعيم مطبعة السعادة .
- [ 7 ] الرحيق المختوم الشيخ صفى الرحمن المباركفورى دار العلوم العربية .

#### هـ - كتب في الرقائق والمواعظ:

- [ ١ ] الداء والدواء لابن القيم مطبعة المدنى .
- [ ٢ ] مدارج السالكين ـ لابن القيم ـ دار الكتاب العربي .
  - [ ٣ ] الوابل الصيب لابن القيم مكتبة الإيمان .
    - [ ٤ ] إغاثة اللهفان لابن القيم دار العقيدة .
      - [ ٥ ] الأذكار ـ للإمام النووى ـ مكتبة الصفا.
- [ 7 ] الكبائر الإمام شمس الدين الذهبي المكتبة التجارية .
- [٧] عودة الحجاب الشيخ محمد إسماعيل دار الصفوة .
- [ ٨ ] علو الهمة الشيخ محمد إسماعيل مكتبة الكوثر .
- [ ٩ ] أصول الدعوة الدكتور عبد الكريم زيدان مؤسسة الرسالة .
- [ ١٠ ] موارد الظمآن ـ الشيخ عبد العزيز السلمان ـ مطابع المدينة .
- [ ١١ ] صلاح الأمة الشيخ سيد حسين العفاني مؤسسة الرسالة .
  - [ ١٢ ] وصايا الرسول ـ الشيخ سعد يوسف ـ المكتبة التوفيقيه.
- [ ١٣ ] التربية على منهج أهل السُّنَّة والجماعة الشيخ أحمد فريد الدار السلفية
  - [ 18 ] تربية الأولاد في الإسلام عبد الله ناصح علوان دار السلام .
    - [ 10 ] تعظيم قدر الصلاة لحمد بن نصر المروزي مكتبة الدار .

[ ١٦ ] إحياء علوم الدين ـ لأبي حامد الغزالي ـ مكتبة الشعب .

[ ١٧ ] وبالوالدين إحسانًا ـ الشيخ سعيد عبد العظيم ـ دار العقيدة .

[ ۱۸ ] محمد كأنك تراه ـ الشيخ عائض القرني ـ دار بن حزم .

[ ١٩ ] فضائل الصلاة \_أحمد زايد حمدان \_ دار بن عباس .

[ ٢٠ ] رمضان وتزكية النفوس ـ للمؤلف ـ مكتبة الإسراء للنشر والتوزيع .

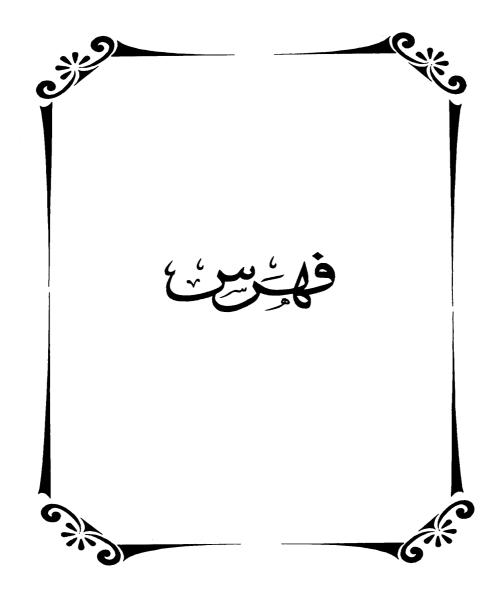

## فهرسي

|                                                     | لم الصفحة |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| • المقدمة                                           | ٥         |
| الأسباب الموجبة لمحبة الله للعبد                    | ٩         |
| أولاً : الإيمان بالله                               | 19        |
| • تفاضل أهل الإيمان                                 | 40        |
| ثانياً ؛ صلة الرحم                                  | **        |
| • صلة الأرحم واجبة وإن قطعوك                        | 49        |
| • بأي شيء يصل الإنسان رحمه ؟                        | 49        |
| <ul> <li>فوائد وثمرات صلة الأرحام</li> </ul>        | ٣.        |
| • عقوبة قاطع الرحم                                  | 37        |
| ثانيًا : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر            | 40        |
| أحب البقاع إلى الله المساجد                         | 19        |
| أحب الأعمال إلى الله :                              | ٥٣        |
| أولاً ؛ الصلاة لوقتها                               | ٥٣        |
| • عبادة الصلاة                                      | ٥٤        |
| • الصلاة عبادة الملائكة                             | 00        |
| <ul> <li>الصلاة عبادة الأنبياء والمرسلين</li> </ul> | ٥٥        |
|                                                     |           |

، فوائد وثمرات الصلاة .....

ثانياً : برالوالدين ......

71

74

|     | وَ الْجُمَّالِهُ إِلَى اللهَ يَعَالَى وَ الْجُمُّالِهُ عَالَى اللهُ تَعَالَى وَ الْجُمُّالِهُ عَالَى اللهُ تَعَالَى | 101         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 78  | مقدم على بر الأب                                                                                                    | • برالأم    |
| 70  | دين بعد موتهما                                                                                                      | • بر الوال  |
| 77  | ن البر                                                                                                              |             |
| ٦٨  | ﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ                                                                                                            | 🏓 صور م     |
| ٧٣  | هاد فی سپیل الله                                                                                                    |             |
| 71  | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                             |             |
| ٧٨  | ن جهاد الصحابة                                                                                                      | 🏓 صور م     |
| AY  | ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ الله                                                                                                 |             |
| ۸Y  | مال إلى الله : صلاة وصيام نبي الله داود                                                                             | أحب الأع    |
| ٨٧  | ة وصيام نبي الله داود عليتكم                                                                                        | أولاً : صلا |
| ٨٨  | لليل                                                                                                                | • صلاة ا    |
| 98  | ، المسلم على صلاة الليل                                                                                             | 🏓 ما يعيز   |
| 90  | بيام                                                                                                                |             |
| 97  | الصيام                                                                                                              | 🏓 فضائل     |
| 99  | اود ﷺ                                                                                                               | 🏓 صیام د    |
| 99  | ريم عليها السلام                                                                                                    | 🗢 صیام م    |
| 1.4 | مال إلى الله : ذكر الله عز وجل                                                                                      | أحب الأع    |
| 1.9 | عبادة الكائنات                                                                                                      | • الذِّكر · |
| 177 | نٌ کر                                                                                                               |             |
| ١٣٣ | داب التي تُعينك على ذكر الله تعالى                                                                                  | • بعض الأ   |
| 177 | ذِّ كر                                                                                                              |             |

|     | الْجُهُمُ الْهُوْمِ الْهُوالِيُ اللَّهُ تَعَالَى كُلِّ         |             |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 199 | أحب الأعمال إلى الله : حُسن الخُلق                             | <b>€</b> *, |
| 171 | 👁 فضيلة حُسن الخُلق                                            |             |
| 144 | 🐞 أركان حُسن الخُلق                                            |             |
| 144 | أحب الأسماء إلى الله :التسمية بعبد الله وعبد الرحمن            |             |
| 177 | ، متى يُسمى المولود                                            |             |
| ۱۲۸ | 😻 ما يُحب من الأسماء وما يكره                                  |             |
| 144 | أحب الأعمال إلى الله:العمل الصَّالح في العشر الأول من ذي الحجة |             |
| 371 | 😻 ما يستحب فعله في هذه الأيام                                  | <b>p</b>    |
| 149 | أحب الأعمال إلى الله : نفع الناس وإدخال السرور عليهم           |             |
| 12. | 😻 بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم                              |             |
| 120 | أحب الأعمال إلى الله : أدومها وإن قل                           |             |
| ١٤٨ | <ul> <li>الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>  |             |
| 101 | € المراجع                                                      |             |
| 104 | دی اافه س                                                      |             |

